

تأليف العَكَمةِ العَرِيلِقَاجِ البَحَامِعِ لاَشَنَاتِ العَلَى النَظَّار المُحجَاجَ العَلَم النَظَّار المُحجَاجَ العَلَم النَظُّار المُحجَاجَ العَرَامِ المَحْرِي البَحْرِ المُحجَاجِ المُحْرِي المُحرَّ المُحرَّ المُحرَّ المُحرَّ المُحرَّ المُحرَّ المُحرَّ العَرَاد العَلَامَة الوَدَيرَ وَاعْبَ النَّا الْكِيرَ العَلَامَة الوَدَيرَ وَاعْبَ النَّا الْكِيرَ العَلَامَة الوَدَيرَ وَاعْبُ النَّا الْكِيرَ وَاعْبُ النَّا الْكِيرَ وَاعْبُ الْمُعْلِقُ الْمُحْرِيدُ وَالْعَلَامَة الْمُؤْمِدُ الْعَلَامَة الوَدَيرِ وَاعْبُ النَّا الْكِيرَ وَاعْبُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ فَي الْمُعْلِقُ الْعَلَامَة الْمُؤْمِدُ الْعَلَامَة الْمُؤْمِدُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلِيْ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلِيْمُ الْعَلَامُ الْعَلِيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِيْمُ الْعَلَامُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

صَحِّحُ الكَتَّابَ، وَعَلَّى حَوانِي، وَرَجِم لِلمُؤلِفَ لِعِلَمَ لُونَ لِمِيرَ حَسَاحِبُ الفَصِنسيكَةِ حَسَاحِبُ الفَصِنسيكَةِ المُنْعَ الْحَدَّرُ الْحِرِينَ الطَّعِنَى الْاَئْوَرُ فِي الطَّعِنَى الْاَئْوَرُ فِي المُعْنَى الْاَئُورُ فِي المُعْنَى الْالْوَرُ فِي المُعْنَى الْاَئُورُ فِي المُعْنَى الْاَئِورُ فِي المُعْنَى الْاَئِورُ فِي المُعْنَى الْمُعْنَى الْاَئِورُ فِي المُعْنَى الْمُعْنَى الْاَئِورُ فِي المُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمَالِي الْمُعْمَى الْمُعْلِى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلِمَا الْمُعْمَى الْمُومُ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعِيمِ الْمُعْمِعِيمِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعِيمِ الْمُعْ



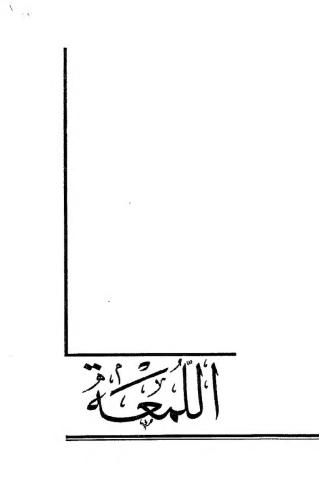

القاهرة ـ زهراء مدينة نصر. محمول: ۱۸۳۵۹۱۰۹٤ ـ ۱۸۳۵۹۱۰۹۰ مركز التوزيع/ ۲۲درب الأتراك خلف الجامع الأزهر. محمول: ۱۲۱۳۱۹۹۷۸ محمول: ۱۰۲۲۳۲۲۲۳



الغلاف الخارجي قسم التصميمات بدار البصائر



ا \_ كلمة الناشر

هـ فهرس الكتاب

ج - اكلمة العلامة الكوثري في كتاب«اللمعة» ومؤلفه

لحضرة صاحب الفضيلة الملامة الكير

الشيخ عيسىمنون شيخ رواق الشوام وعضو جماعة كبار الملماء بالازهر

مولای ارفع هذا الكتاب لفضيلتكم لانكم المحقق الفذ لهذا الفن الدقيق والبحاثة المدقق لعلوم الفلسفة

والتوحيد .

راجياً المول جل وعلا ان يقيكم ذخراً العلم ومرجعاً لاهله انه سميع مجيب ؟

تأشر الكتاب



العلامة الجليل صاحب الفضيلة الشيخ عيسى منون شيخ رواق الشوام وعضو جاعة كبار العاماء

# والمالح المالة

الحمد لله على توفيقه ، والشكر له على هبأته وانعامه ، والصلاة والسلام على افضل خلقه افصح العرب ، وأفضل من اوتى جوامع الكلم ، وروائع الحمكم نبى الرحمة ورسول الهداية سيدنا محمد صلى الله وسلم المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه اجمعين .

وبعد: فألذى حدانى الى طبع هذا المؤلف النفيس أنى كنت اتوق الى نشركتاب فى علم الكلام ، والقضاء والقدر ، وافعال العبادلعالم سلفى كبير سليم العقيدة غير زائفها ، بعيد عن مذهب المجسمة ، والمعتزلة ، والجعرية ، لامقصد لى من وراء ذلك سوى خدمة العلم ، ونشر مؤلفات السلف الصالح . فكنت دائب البحث كثير المراجعة والتنقيب بفهارس دارالكتب الملكية العامرة وغيرها من فهارس المكاتب الشهيرة فلم اترك فرصة تمر الا بحثت فيها عن بغيتى وماتحفزنى اليه نفسى من توخى طبع الكتب المخطوطة القديمة رجاء ان اكون قد قت بالفائدة المرجوة الموفورة.

لهذا كله لم أدع المناسبات تمر هباه ، وتذهب جفاه بل كنت لاا كاد اسمع عن كتاب في هذا الفن الا بحثت عنه وسعيت اليه ولشرف مقصدى ونبل غايق لم ارجع بصفقة المغبون ولا بحفى حنين ، فالمم الله جل شأنه وعرسلطانه استاذنا العلامة الجليل شيخ مشايخ رجال التحقيق و نفر علماه الحديث والرجال في القرن العشرين - الذاب عن حياض الملة والدين صاحب الفضيلة الشيخ محمد زاهد ابن الحسن الكوثرى وكيل المشيخة الاسلامية في الحلاقة المثانية سابقا و نزيل القاهرة الآن . فارشدني حفظه الله تمالي وامد في عمره الي كتاب و اللمعة » في تحقيق مباحث الوجود والقدم ، وظلمة القضاء والقدر وافعال العباد لمؤلفه العلامة النحرير المرحوم الشيخ ابراهيم الحلي المذارى الممروف باستاذ العملامة راغب باشا الوزير الكبير صاحب و سفينة الراغب ودفينة المطالب » وطلب مني فضيلته ان أطلع على الكتاب وامحثه قبل الاقدام على نشره ومن اين لمثل ان يبحث ويدى رأيا في كتاب ألقه العلامة الحلي واستحسنه استاذنا الكوثرى ولكني تنفيذاً لامره وتحقيقاً والمدر وتكليف العباد لان مؤلفه البارع لم يترك راياً من الآراء الحاصة بهذه المواضيع الا يمثما والقدر و تكليف العباد لان مؤلفه البارع لم يترك راياً من الآراء الحاصة بهذه المواضيع الا يمثما والمها العاراي في الجمع بين رأي و افلاطون » و « ارسطو » مم يعرج على اقوال صاحب القبسات ومنه الى كلمة الفارايي في الجمع بين رأي و الصدر الشيرازى» و «العلوسي» وجهور الحكاء .

ثم يذكر رأى وأبى البقاء ، و وعلاء الدولة السمناني ، و المحقق والبياضي ، و وأبي اسحاق الاسفراين ،

و ( إني الحسين البصرى » وصاحب الكشاف و ( الرازى » و « الاصفياق » » و « الما الحديث » و و « الما الحديث » و « الما الحديث » و المشائين ، والاشراقين ، والمعترفة ، والمشائين ، والاشراقين ، والإمامية . الى غير ذلك من البحوث الغيرية المشرقة في شقى الكتب حتى ان الباحث المجد في هذا الم لو أراد الإعلاع على مادونه المؤلف في هذا الكتاب السغير الحجم الغزير المادة والكير الفائدة في متفرقات الكتب لاستغرق منه ذلك زمناً ليس بالقليل . هذا فضلا عما ستكدممن المشقة في البحث والتقيب .

فلاً ممية هذا الكتاب استعنت بالله القدير فى نشره وابرازه الى عالم المطبوعات لأولى مرة لاسها وقد اجاب رجائى صاحب الفضيلة الدلامة الكوثرى نصححه وعلق عليه تعليفاً علمياً مفيداً لجزاه الله عن العملم وأهله خير الجزاء راجياً من الله ان يعم نفعه ، والله سبحانه الموفق لما فيمه الحدر والصواب كا.

الناشر السيد عزة العطار الحسيني المشقى

### الرجاء، اصلاح الإخطاء المهمة كالاتى

/۱۹/۱ بانتهاج و ۷/۰۷ الناك (۴) و ۱۷/۱۲ المتوجه و ۲۰/۱۳ عدم امكان و ۱۹/۱۶ الشيء ( بدل لیس ) و ۲۷/۱۳ وجوده و ۲۸/۱۳ او الدهری و ۱۹/۲۶ الوجود و ۲۰/۲۰ یقتاس ۱۳/۱۳ وجودها و ۱۸/۰۰ آنه ( بدل اذ ) و ۱۳/۱۸ تبذب و ۱۲/۷۰ علمه . وما سوی ذلك ظاهر .

### فهرس مباحث كتاب اللبعة

الصفحة

- ٢ ٥ تقدمة كتاب اللمعةوترجة مؤلفه ، لملا ستاذ المحققين الملامة المحدث الكبير الشيخ محد زاجد بن الحس الكوثرى .
- مطلع الكتاب وذكر ماحوته مقدمته والمقالات الثلاث، وأهمية مباحث الكتاب
- المقدمة ، أقسام الموجود من واجبو عكن ، جوهر و عرض ، صادى و مجرد، واستفاء أفسامها استيفاء بالفا .
- أقسام العرض ، ١٠ المقالة الاولى ، والفصل الاول من فصولها الثلاثة ، أنسام
   الحدوث والقدم ، معنى الوجود ، ومعنى كوته عين الماهية .
- ١١-١١ بحث عنت في حقيقة الوجود ، قول ثاليس في مبدع العالم ، ثبوت الماهيات المكنة في علم الله سيحانه .
  - ١٣ معنى تفس الامر ، تحقيق تعلق العلم بالمستحيل ٠
- ١٥-١٤ انقسام الحدوث الى ذائى ، ودهرى وزمائى عند الفلاسفة، الفرق بين السلب البسيط وغيره ، بيان السرمد، والدهر ، والرمان .
- ١٩-١٦ القصل الثاني ومباحثه الخسة ، النسب بين أقسام الحدوث والقدم عقهوما وصدقا ، وهواد نلك النسب ، وذكر دائرة وجدول يسلان معرفة النسب بينها ،
- ٧٠ ١٧ الفَصل النالث في البرمنة على ثيوت الحدوث الدهرى لجيع المكنات عند الفلاسقة ، القسام الموجود بالنظر الى المكان والرمان . معنى المكان والمكاني ما ماينسب الى المكان بـ (ف) .
- ٧٨-٣١ متنى الزمان والرمانى ، ماينسب الى الزمان بـ ( في ) . حدوث العملم عند قدماء الفلاسفة . كلمة الفارابي في الجمع بين رأبي أفلاطون وأرسطو . قول ممتع لصاحب القبسات في الحدوث .
- ٣٩ ٣٩ تبان اقسام القديم الذاتي والدهرى والحوادث الثلاثة مفهوما ، والنسب بينها باعتبار التحقق ، ذكر دائرة وجدول يسهلان معرفة تلك النسب .
- ٣٧ ٢٧ المقالة الثانية وفصلها الأول فى القضاء والقدر ، وفى معناهما عشرة اقوال اللاشعرى والصوفية ، والصدر الشيرازى، والطوسى ، وجهور الحكاء ولبعضهم وأي البقلك والماتريدية، وصاحب القيسات ،
- ٣٦ ١٤ بحث مستفيض في القضاء والقدر لصاحب التبسات يمده المصنف لباب ما عليه أرياب العقول القدسية
- ه ٤ ـــــــ الوجوب عن الله وقول علاد العولة السمناني، الفصل الثانى في بيان المؤثر في أفعال المباد ، واختلاف المقلاء في ذلك على ستة عشر قولا ، وقول الجبرية .

- ول الأشعرى في المشهور عنه، وقول الماتريدية ، ونجث منع من اشارات المرام للمحقق الماض في ذلك :
- ١٥سـ٥٥ مذهب أبي اسحاق الاسفراني على الاحتمالين ، ورأى المعترلة ، وآراء أبي الحسين البصرى، وصاحب الكشاف، والرازى ، والاصفهاني ، والمشائين، والاشرافين ، والامامية, وعنقىالموفية .
- إه القول الآخير لامام الحرمين في تأثير قدرة العد ونص كلامه في النظامية واتفاق ذلك مع التحقيق من مذهب الاشعرى ، ومناصرة كثير من الحققين لهذا القول ، والفرق الواصح بين هذا القول وقول المعتزلة ، وقول الرادى في الجع بين قول الاشعرى وقول المعتزلة ، وكلمة الكوراني في كتابيه قصد السيل ومسلك السداد في ذلك .
- ٩٣---٩٦ المقالة الثالثة , والقصل الأول منها في حقيقة النكليف , وامتناع التكليف بما لايطاق و أقسام الصفة السمة من الحال والصفة الاعتيادية ونحوهما .
- ٩٤--٧٧ مادى. أضال الانسان ، ومراتب العقل ، وكفية صدور الاضال من قدرة العبد و أدادته .
- ۲۸ ۱۰ الشبه الخسة الموردة على صحة التكليف، وأجوبة الطوائف عنها، ومبحث تعلق علم الله
   بأضال العاد م
- ذكر من قبل هذه الشبة كدليل ومن أبي ذلك . وافتراق الممتزلة في الجواب عن
   مذه الشبة الى اربع فرق والتعهيد البحث بيان اختلاف الناس في حقيقة العلم ،
   واختلافهم في حقيقة علمه تعالى .
- ٧٥--٧٤ طرق الفرق الاربع المذكورة فى دفع نلك الشبَّة ، كفر أصحاب جيم بنفيهم علم الله بالحوادث قبل حدوثها .
- ٩٧—٧٧ جواب الفرقة الوابعة بطريق المعارضة وبطريق الحل ، وموافقة الآخرين لهم فرذلك ويان أن عله تعالى بفعل العبد لا يوجب غير اللزوم ومجرد اللزوم لا يدل على علية احدها للآخر والعلاقة بين العمل والمعلوم ، وبيان أن المطابقة بين الشيئين تكون على وجعن .
- ٨١-٧٨ والشبة التي تورد على صحة التكليف باعتبار تعلق قدرة الله بفعل العبد، انواع المحال والتصرف في الكون على مقتضى الحكمة ، اختلافهم في جواز التكليف بما لايطاق .
  - ٨٤ ـ ٨٤ كابات لصاحب الفتوحات في افعال العباد وصعة التكليف ، وختام الكتاب .



العلامة المحقق الكبير صاحب القصيلة الشيئخ محمد زاهد م الحسن الكورى وكل المشيخة الاسلامة و الخلاق الدياحة سعا



## تحفيضًا حِشْا لوجوُر، والحِدوثِ والقدر، وُفعا إلى با د

تأليف

الملامة الحكيم ، البحر المواج ، الجامع لاشتات العلوم ، النظار المحجاج الشيخ ابراهيم بن مصطفى الحلبى المذارى المعروف بأستاذ الملامة الوزير راغب باشا الكبير

> صحح الكتاب ، وعلق حواشيه ، وترجم المؤلف العلامة الحتق الكبير صاحب الفضيلة الشبيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى

### كلمة عن كتاب اللبعة ومؤلفه البارع

لو كانت فى كبريات العواصم الشرقية لجان علمية تتفرغ للبحث عن الكتب البالغة النفع فى مختلف العلوم وشتى المواضيع لموالاة نشرها ـ الايم فالاهم ـ تحت إشرافها لتبدلت الارض غير الارض والامة غير الامة لكن أين تلك الهمم الوثابة التي تتفرغ لاعداد وسائل تغذية الارواحكما يحبُّ غير منخدعة بزخارف الحياة المادية ؟ . وكم منكتاب في غاية النفع في موضوعه لايؤبه به بل بحمل مقدار مؤلفه في العلم أولايعلم أصلا ؟ . فطبع كتابه يعث مؤلفه حيا بعد أن كان نسياً منسياً . وكم بين مآثر السلف من تراث ثمين ؟ . يبقى محتجاً عن الابصار إلى أن يطبعه أحد الطابعين اتفاقًا . فاضاعة مثل هذا التراث بعدم الاكتراث مجلبة لمقت الاجداد ،ولعنة الاحفاد . وللكلام مجال واسع في هذا الصدد لكن نكبح جماح القلم ونرجع الى الكلام عن ﴿ كتاب اللمعة ﴾ في تحقيقُ مباحث الوجود، والحدوث، والقدر ، وأفعال العباد وقد أحسن صنعاً الاستاذالاديب البحاثة الفيور السيدعزة العطار الحسيني الدمشقى حيث قام بنشر هذا الكتاب القيم في عداد مطبوعاته المتخيرة والمأمول أن يلقى سيادته كل تقدير من أهل العلم بطبع هذا السفر البديع الذي ألفهالعلامة الاوحد الجامع بين أشتات العلوم الشرعية والعقلية ، شيخ مشايخ عاصمة الدولة العُمَانية، وأستاذ أساتذة البلاد المصرية والشامية الشيخ أبراهيم الحلبي المعروف باستاذ راغب باشا ـ ذلك العلامة الكبير والوزير الخطير مؤلف (سفينة الراغب ودفينة المطالب) ـ ولا يخفى على من عنى بعويصات المسائل في علم الكلام أن من أكثر ماتضاربت فيه أنظار الباحثين ؛ وأعوص مااختلفت فيه آرا. المتناظرين في علم أصول الدين تلك المساحث التي قام الكتاب المذكور بتحقيقها فمن أحاط خبراً بطوايا تلك المقاصد ، وتمكن من اجتلامًا من انتهاج السبيل الأقوم فقد انحلت أمامه عقدة العقد، ومشكَّلة المشاكل، وأصبح على بينة في باقى المسائل، وكم تعب علماء اصول الدين فيالبحث عناً سد الطرق وأرشدها في تلك المطالب حتى ألفواكتبا ضخمة لدفع الشكوك ، واجتلاء الحقائق .

لكن حارت أفكار في استخلاص صفوة الصواب من بين كلماتهم المتشعبة جد التشعب وها هو مبحث الوجود الذي يدعى كثير من الناظرين انه بديهى التصور وهو وان كان يظهر بهذا المظهر بادى وي دى بد لكن الباحث كلما ازدادغوصا فيهازداد البحث تشعباً أمامه فيتيه في مسالكه . إلااذا وجد صاحب قريحة وقادة ينير المسالك المتشعبة ببيان نير المدرك فيسلك به سبيل الرشد فينجلي له الموقف ، وكذلك مباحث حدوث العالم ، وأقسام القدم التي لم تزل العقول في عقال عن كشف الرادها وحل ألغازها وهي في حاجة ماسة الى من يوضعها بكفاءة بالغة ، وخبرة واسعة .

قل مثل ذلك في مسألة القضاء والقدر ، وكم هلك في مهاويها من أناس لم يهتدوا الى من يدلهم على له له الأبلج في هذا الباب ، واستسلموا لظلام الهوىفضلوا السبيل، ومبحث أفعال العباد لايقل

خطورة من تلك المباحث بل هو وعر المسلك إلا لمن آتاه الله بصيرة نافذة تجلو ظلمات الهوى ، وتهديه الى مرشد رشيد يبصره فى موارد الردى ، ويسلك به مسلك الهدى .

وهذا الكتاب الذى نحن فى صدد الكلام عنه ، قد قام باستخلاص الصفوة المنشودة فيها أحسن قيام حتى أصبحت تلك المسائل على طرف الثمام من المطالعين الكرام . وكان مشايخنا رحمهم الله يوصوننا جذا الكتاب فى تلك المطالب الصعبة لسهولة مأخذه ، واستيفائه لتلك المباحث أحسن استيفاء ، بل يوجد فيه من استعراض الآراء وتمحيصها مالا يوجد فى كثير من الاسفار الكبار وليس الخبر كالمعاينة .

وقد صدق العلامة الوزير أحمد جودة باشا حيث قال فى تاريخه عند ترجمة المؤلف: «واثبات فعنل هذا العالم الجليل لايحتاج الى شاهد سوى كتاب اللمعة به والوزير المذكور من المقتصدين جداً فى مدح الرجال ، واستدراكاته الجمة على ابن خلدون فى الكلام على العلوم مما يدل على انه خريمة هذه الشهادة . ولا أكون مبالغماً إذا قلت انى لم أركتابا بهذا الحجم يحوى مثل هذا العلم الجم .

#### اسم المؤلف ونسبه

هو أبراهيم بن مصطنى بن ابراهيم الحلني المذارى بالذال المعجمة نسبة الى المذارى جمع المذراة آلة تذرية القمح وقد نسب أحد آبائه الى صنعة الآلة المذكورة فشهر به المترجم .

#### مولده وأشياخه

ولد بحلب وحصل مبادى. العلوم هناك وصحب الشيخ صالح بن رجب المواهى الحنفى بها وأمره بالاستزادة من العلم والاقبال اليه لرؤيا كان المترجم رآها وحكاها الشيخ فرحل الى مصر فلزم على العلامة الاوحد الشيخ على السيواسى فى المعقول والمنقول وكان شيخه هذا آية فى الذكاء وسعة الاطلاع وعن زادهم الله بسطة فى العلم والجسم حتى كان يقول: انى آكل كثيراً ، وأطالع كثيراً وأحفظ كثيراً . وهو عمدته فى العلم .

وبعد أن لازمه سبع سنين يتلقى العلوم منه ومن سائر مشايخ القاهرة عاد الى بلده حلب بعلم جم في المعقول فسئل عن المنقول فأظهر انه لم يحققه كما يجب لانصرافه الى المعقول . فقالوا له احتياجنا الى المنقول أكثر من احتياجنا الى المعقول . فسافر قاصداً الحج على طريق الشام فأقام بدمشق وأخذ عن عبد الغنى النابلسي ، وابي المواهب الحنبلي ، وعلى العادى ، والياس الكردى ، ومحمد الحبال ، والشهاب الغزى ثم حج فأخذ بالحجاز عن عبد الله بن سالم البصرى ، وابي طاهر الكوار في المجان عبد ابن عبد الله المغربي ثم رجع الى مصر فلازم بحلس شيخه السابق ذكره ملازمة كلية في المعقول والمنقول الى أن تخرج عليه فيهما وأصبح معيد درسه واشتهر هناك ببالغ ذكائه وسعة عله .

ومن جلة شيوخه بمصر موسى الحنفى ، وسليان المنصورى ، ومنصور المنوفى ؛ وسالم النفراوى والشهاب الملوى ، والشهاب الدمنهورى وغيرهم ، وقد أذن له المشايخ بالتدريس فدرس هناك مدة سبع سنين تردحم على دروسه طلبة العلم غاية الازدحام ، ويلقى من العلماء ما يليق به من الاحترام تقديراً منهم لا تقاد قريحته وسعة علمه ومن جلة ما اقرأه تجاه رواق الشاميين و الدر المختار ، وهو أول من اقرأه بالازهر الشريف كما انه اول من كتب حاشية عليه ، و حاشيته تسمى و تحفة الا خيار ، وأقرأ أيضاً الهداية وغير ذلك الى ان اشتهر بمصر غاية الاشتهار ، ونال دنيا واسعة من الامير يوسف كنيا .

#### سفره الى استامبول واتصاله براغب باشا

مم ذهب الى عاصمة الدولة العثمانية سنة ١١٥٣ موفداً من قبل العلماء لرفع شكاوى ضد سليمان باشا العظم والى مصر لاثارته الفتن بمصر بالدس بين الامراء فاتصل برئيس الكتاب محمد الراغب باشا هناك حيث كان من اختصاصه النظر في الشكاوى التي ترد الى العاصمة كما كان مرجع سفراء الدول الاجنبية ، ولذلك سميت الرياسة المذكورة ( نظارة الحارجية ) فيها بعد .

وحيث علم الوزير محمد الراغب باشا المعروف بالعلم والفضل بغزارة علم صاحب الترجمة كلفه أن يبقى عنده ليكون أستاذا خاصا له فقبل ذلك واستقر هناك في بلهنية العيش يتلقى الوزير المذكور منه العلوم وصاحب الترجمة هوالذي قابل تلك النسخ القيمة المحفوظة في خزانة الوزير المشاراليه الى اليوم ، ومن جملة ماقابله من الكتب الكبرة الفتوحات المكية وقد أتى بأصل المؤلف المحفوظ في قونية وقابلها به . ولمسعى المترجم في اصلاح النسخ المحفوظة بخزانة واغب باشا اشتهرت كتب الحزانة المذكورة بالصحة إلى اليوم ، وقد استمرت صلته بالوزير المذكور الى أن عين الوزير والياً لمصر المن شاءت الاقدار أن يستصحه حيا سافر الى مصر لكن شاءت الاقدار أن يستصحه حيا سافر الى مصر لكن شاءت الاقدار أن يستمى الاستاذ مالهاصمة .

### انصاله بشيخ الاسلام وحيازته للرتب العامية الرسمية

ثم اتصل بالعلامة شيخ الاسلام عبد الله بن محمد المجدى المعروف بالوصاف وخدم عنده بوظيفة التمييز والتفتيش مواظباً على التدريس وعن تلقى منه العلم هناك شيخ الاسلام محمد اسعد ابن شيخ الاسلام عبد الله المجدى المذكور ، وحاز المترجم الرتب العلبية الرسمية الى ان وصل الى موصلة السليانية المعروفة عنده . وكان شيخ الاسلام السيد مرتضى أعلى قدره بعد أن اطلع على بعض مؤلفاته . وبعد وفاة ابن همات المحدث سنة ١١٧٥ تولى المترجم مشيخه الحديث بايا صوفيا بأربعين عثمانيا عن كل يوم كما هو شرط الواقف ، وبجامع السلطان سليم ايضاً واستمر على تدريس الحديث بمما الى أن مات .

#### وفاته وبعض مؤلفاته

مات فى ربيع الآخرسنة ، ١٩٩ ودفن قرب ضريح ابى ايوب الانصارى رضى الله عنه وابنه المدرس اسماعيل حقى توفى سنة ١٧٩٦ وحفيده الاستاذعلى رائف توفى سنة ١٢٥٨ رحمهم الله . ومن مؤلفاته هذا الكتاب الذى سماه (اللمعة) وقد ألفه باسم راغب باشا الوزير كما أشار الى ذلك فى أول كتابه . ومنها (تحفة الاخيار على الدر المختار) وقد سبق ذكرها أيضا . ومنها (شرح جو اهر الحكلام) للقاضى عضد الدين الابجى الى غير ذلك مما لاحاجة الى ذكرها هنا .

وقال المرادى فى سلك الدرر : كان آية الله الكبرى فى العلوم العقلية والنقلية . . . ودروسه يحضر فيها العلماء ، وكان غالب محقى الازهر تلامذته ، وأما تلامذته فى بلاد الروم (البلادالعثمانية) فلا محصون كثرة اه .

وقال ابن عابدين فى عقود اللآلى : كان له القبول التام ، وانتفع به الخلق الكثير، والجم الغفير وكان فى الفطانة والذكاء على جانب عظيم محققاً مدققاً متضلعاً فى العلوم العقلية والنقلية حتى قيل انه لم بأت بعد الشهاب الحفاجى محقق مثله اه .

ومن أجل تلامدته شيخ مشايخ مشايخنا العلامة هبة الله التاجى وقد ترجم له فى كتابه (حديقة الرياحين فى طبقات مشايخنا المسندين ) تغمده الله برضوانه .

وهذا القدر من البيان كاف في الاشارة الى مقدار الكتاب ومؤلفه المحقق &

محمد زاهد الكوثرى

# بنانية الخالجة المنابة

سبحان من وقفت دون سرادق عزه الأحمى عقول النظار ، وتضاءلت تحت شعاع حجاب جلاله الاسمى ثاقبات الافكار . ونظم بحكته عقد الموجودات أتم نظام . وأحكم بقدرته صنع المخلوقات أحسن إحكام قضى بما شاء على وفق علمه المحيط الازلى، وقدر ماقضاه بابداعه الابدى جعل انسان عين الوجود وجود عين الانسان . وحمله أمانة التكليف بعد ماعلمه البيان . والصلاة والسلام على واسطة ذلك النظام . وعلى آله وصحبه ليوث الوغى وهداة الانام .

أما بعد فيقول الفقير ابراهيم الحلبي الحنفي . عامله الله بلطفه الجلي والحفي . هذه لمعة يهتدىبها في دياجير الشبهات . مُشتملة على مقدمة و ثلاث مقالات . فالمقدمة في تقسيم يحصر أنواع الوجود على طريق الاجمال . ليسهل على النفس تفصيله الموجب لغاية الاستكمال . وأَلْمُقَالَة الأُولَى في بيان حدوث العالم بعد العدم وتفرد الواجب تعالى بالقدم . والمقالة الثانية في تحقيق القضاء والقدر وان كل عكن واقع عشيئة خالق القوى والقدر . والمقالة الثالثة في صحة تكليف العبيد . وأنه لاجبر(١) ولا تفويضُ كما يزعمه الجاهل العنيد ، واتما اقتصرت على هذه المسائل الثلاث لأنها من أمهات أصول الدين لايستغنى عن تحقيقها طالب حق اليقين لاجرم سلكت في يبانها مسلك البرهان القاطع المؤيد بلوامع الحدس الساطع لايحتاح فيها بعد إعداد المحل . إلا إلى تيسير واهب العقل عز وجل فنبعت بنت فكرتميس اختيالًا في حلل التَّحقيق • ويضة خدر تتلاُّلا \* في حلى التدقيق . علت قدرا أن يرفع حجامًا كل خاطب، وأنفت كبراً أن يكشف نقابها غير راغب(٣) فانه يعلى قدرها بعالى همته كما هو المأمول . ويغلى مهرها بصافى سجيته وليس(٣) إلا حسن التلقى بالقبول . كيف لا وهو ذو همة وقف دونها الفلك الدوار وعزمة أرهقها تقلب الليلوالنهار أحيا دروسالعلمأوان اندراسها ، وجدد معالم المجد ابان انطاسها إن حاول معضلة تو الشتعالا ذكاء فطنته أو زاول مشكلة تلاً لا صفاء مغين قريحتة . ما توارت الشمس بالحجاب إلا خجلا من أشعة أفكاره ، ولا تلفعت بالسحاب الاحياء من لامعات أنظاره على أنها نخبة عااستفضته من تياره فكنت كالمهدى أحقر التمر الى هجر ، وومضة بما اقتبسته منأنواره فصرت كالمسدى إلىالبحر الخضمرذاذ المطر

<sup>(</sup>١) يشير الى الكلمة المأثورة عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه وهى قوله « لاجبر ولا تفويض لكن الامر بين بين به يعنى ان العبد ليس بمجبور فى أفعاله كما يقول الجبرية . ولا هو مستقل كما يعزى الى القدرية . ز .

 <sup>(</sup>٢) تورية عن العلامة الوزير محمد راغب باشا الكبير مؤلف وسفينة الراغب ودفينة المطالب ،
 وقد شهر المؤلف باستاذ راغب باشا . ز .

 <sup>(</sup>٣) أى ليس اغلاء مهرها إلا حسن التلقى بالقبول .ز.

إذ هو الحمى لموات فمكرتي العلية. والمروج لكساد بضاعتيالقليلة . بل هي في الحقيقة بضاعتهردت اليه ، وصَّناعته حنت إلى أصليا فمثلت بين بدية \_ لازال لسان كماله مقصحا بسمو بجده . ووارد إضاله معطر الآفاق محمده مادامت فخائله متعاليمة . وفراضله متنالية ، وطائر سعده مغردًا

وهذا دعاء لايرد فانه دعاء لأنواع البرية شامل وهأنا أشرع مستنداً من واهب العقول ، وأستقيض من فيعنه الآقدس فأقول .

#### - للقدمة -

اعلم أن الموجود الحارجي إما واجب الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته والممكن إن احتاج الى موضوع - وهو الحل المتوم الاحل فيه - فعرض ، وإلا فجوهر . والجوهر أن قبل الاشارة الحسية فادى وإلا فجرد والجرد إما مؤثر أو مدر أو لاولا

فالآول : العقول الطولية وهي العقول النشرة المصهورة وتأثيرها بمنى كونها(١) شروطا لتأثير الحق تعالى لمَّا سيأتي من إقامة البرعان على أن لامؤثر في الوجود ۚ إلا أنه تعالى ــُ

والثانى : إما مدير للا جرامُ العلوية وهي(٢) النقوس النسعة الفلكية أو مدير للاجرام السقلية ناماً لاتواعماً وهي المثل الاغلاطونية ؛ أو لاشخاصها . فاما بالنتمية بالتوى الطبيعية من الجاذبة

والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والتامية الميقات الشخص ومن المولدة والمصورة المقيين النوح وهي النفس النباتية الموجودة في النبات والحيوان والانسان . وإما بالاحساس بالمشاعر المشر والتحريك الاختيارى بقموتى العبوة والتخنبُ لجلب النفع ودفع العدروهي النفس الحيوانيـة الوجودة في الحيوان والانسان وإما بالتكيل بالنوتين النظرية والعملية وهيالنفس الناطقة الخنصة بالانسان

رأما الثالث زفاما خير بالذات وهو الملائكة الكروبيون أو شرير بالذات ، وهو الشياطين أو مستند لها وهو (٣) الجن , وأما المادي فاما عل لجوهر آخر فهولي أو حال فيه فصورة أومرك منهما فجسم طبيعي أما الهيولى فاما ان يمكن تواردالصور عليها وهي هيولى العناصرأو تلزمها صورتها وهي هيوليات الافلاك والكواكب ، وأما الصورة قاما شاملة لجميع الاجبام. وهي الصورة الجسية ـ أو مختصة بنوع منها ـ وهي الصورة التوعية ـ والنوعية الما أن تارم هيولاها ـ وهي صور

 <sup>(</sup>١) محاول عاداً أن مجمع بين كلام أهل السنة وكلام الفلاسفة إلا أن دليل الفلاسفة في إثبات المقول المشرة غير تام . والعرهان الكوراني و المسكاغتار فأول صادر عن الواجب الاحتياري يتوسع في بيان هذا الموضوع على مذاق له خاص به من عارلة الجم بين الفلسقة ، والكلام ، والتصوف . ز. (٧) والمنسير واجع الى المدير وتأنيث باحبار الحد ومثة ماسيأتي . ز. (٣) أى مالا يكون مؤثراً فيا سيق ذكره ولا مديراً لما مضيشر عه . ز .

وأما القابل لهمارم) فاما خفيف يطلب المحيط أو ثقيل يطلب المركز والأول اما خفيف على الاطلاق وهو عنصر النار الحامل لطبيعتى الحرارة والبيوسة ، أو خفيف باعتبار ماتحته وهو عنصر المواء الحامل لطبيعتى الحرارة والرطوبة » والثانى اما ثقيل على الاطلاق وهو عنصر اتراب الحامل لطبيعتى البرودة والبيوسة ،أو ثقيل باعتبار ما فوقه وهو عنصر الماء الحامل لطبيعتى البرودة والرطوبة . وأما المركب فاما تام أو ناقص والتام اما نام أولا الثانى المدن والأول اما متحرك بالارادة أولا الثانى الحيوان والأول الانسان وأما الناقص فكالسحاب والمطر والثلج والبرد والضباب والعلل والصقيع الناشئة من البخار المركب من الماء ، والمواء المرتفع بحر الشمس وغيرها الى الجو وكالصاعقة والشهاب والذوابات وذوات الاذناب والقرون والحريق الناشئة من الدخان المركب من المراب والنار الرافعة له إلى الجو وما أشبه ذلك

<sup>(</sup>۱) وذلك بالنظر الى عهد المؤلف . ز . (۷) وبسط هذا الموضوع في شرح السيد على تحفة القطب الشيرازى ، وكذلك في شرح قاضى زاده على ملخص الجفمينى وغيرها من كتب انفن ، وللالمام بأطراف الحديث يكفى ما في شرح المقاصد بما يتعلق بهذا البحث فليراجع . وجوزهر معرب (كوزهر) وهو اسم لعقدتى الرأس والذنب وهما نقطتا التقاطع لفلكي القمر الممثل والمائل وله فلكان آخران كما هو مشروح في محله ويسمى بمثل القمر بالجوزهر لكونه بحركا للجوزهرين ، وسميت الممثلاث بمثلات حيث نوافق لفلك البروج أعنى الثوابت بالمركز ، والمنطقة ، والقطبين . وسمى المائل ما ثلا لميل منطقة البروج ميلا ثابتا . ونظرية ان «الافلاك غير قابلة للخرق والالتئام » ذهبت أدراج الرياح عند الجميع كما هو شأن الاستدلال باللازم على المؤوم لكن لابد من الالمام بها للتمكن من متابعة البحث مغ جميع أصحاب النظريات المختلفة عن فهم . ز .

<sup>(</sup>٣) يعنى الكون والفساد . ز .

() وأما العرض فيو اما أن يتنخى القسمة لذاته وحوالكم ؛ أو يتنخى اللاقسمه لذاته وهو النقطة والوحدة أو يتنخى النسبة لذاته وهو الكيف . والوحدة أو يتنخى النبية لذاته وهى الاعراض النسبية أولا يتنخى شبئا من ذلك وهو الكيف . والكم إما أن يكون بين أجواله المفروضة حد مشترك وهو المتمل الذى هو المتدار أولا وهو المتمل الذى هو معدار حركة الناك المتمل الذى هو معدار حركة الناك الاعظم . والاول خط إن انتسم في جية فقط ، وسطح ان انتسم في جيئة تقط ، وسطح ان انتسم في جيئة تقط ، وسطح ان انتسم في جيئة تقط ، وسطح ان انتسم في جيئة أنواع :

الأول الكيفيات المحسوسة : وهي مدوكات الحواس الحس الظاهرة من الاصواء ، والاشكال والاثواء ، والاشكال والاثوان ، والرطوبة ، واليوسة، والميوسة ، والمعروبة ، والميوسة ، والملاسة ، والنقل ، والمئفة وما شاكلها . وهي ان كانت واستخة سميت انتصالیات والاسميت انتصالات .

واتاق الكيفياتالنفسانية : كالجياة ، والتدوة ، والإدادة ، والادواك وسائر الأمورالقلية ، وهي ان كانت راسخة سميت ملكة ، وان كانت سريعة الووال سيستسمالا .

والثالث التيوّز : وهو الاستعداد الشديد المسمى؛الامكان الاستعدادى وذلك اما لتبول الملاح ولا قبول خيره ويسمى القوة كالمصاحبة ، أو انبول غير الملاح ويسمى الصفحالممراصية . والراج الكيفيات:المحتمة بالكيات : اما بالمتصل فكالانحداء والاستقامة للنحل ، وإما بالمنفصل

فكالذكيب والاولية المدد . وأما الآعراض النسية فسبمة - الأول الاضافة : وهي النسبة بين أمرين يعقل كل منهما بالتياس الى الآخر كا بين الآب والان ، والسائي الوالسائل ، والثانى الأين : وهي نسبة المتمكن الى المكان . والثالث من : وهي نسبة الاثياء الرمانية الى الزمان والآن ، والراج الوضح : وهي نسبة بعض أجواء الشهد الى البعض والى الحارج كالجلوس ، والتيام ، والحاس الملك : وهي الهيئة الحاصلة الشهد من المجلد به المتمل معه كما عند التسمى، والتعمس ، والسادس أن يفعل ما دام يفعل : وهو التأثير كالقطع والكدر \* والساج أن يفعل مادام يفعل: وهو التأثر كالانتظاع والانكسار (\*)

<sup>(</sup>١) وتفصيل علمًا البحث في أواخر الجزء الاول من شرح المقاصد . ز .

<sup>(ُ</sup>هُ) وَالْمُصَنِّفُ أَصِنَ مِنَّا حَيْثُ آسِوَقُ ذَكَ أَصَّام الْجَوْمِ والعرض على مذاهب الفلاسفة لائن المطالع لابد له من تصور معاقبها على مصطلحه في المنافقة معهو إن كان المتكلمون على خلاف معهم في كتبر من تلك الاقسام كا هو معلوم . ويرى القارىء الكرج في تنايا هذا الكتاب مسلم سه دائرة عث المؤلف في الطبيعيات والفلكيات وسائر ما ليخ البه المعارف البشرية في عصر ، وهنا هو سر اجادته لازعلنا الدين إذا قصروا في تنهم معارف عصرتم يصبحون كن مكافح مسلاح مغلول فالواجب على علماء الدين مواصلة السعى في تنج جميع ما يحد على تعاقب العصور من الاكتشافات

وأما المقألة الأولى ففيها ثلاثة فصول. •

الفصل الاول في الحدوث والقدم وأقسامهما إعام أن الحدوث مسبوقية وجود الماهية المتفررة بعدم مطلق فقولنا مسبوقية كذا بكذا إشارة الى أن مفهوم الحدوث من مقولة الاصافة لتوقف تعقل مسبوقية الوجود بالصدم على تعقل سابقية العدم للوجود وبالعكن. واصافتها الى الوجود اشارة الى أن الحدوث صفة الوجود لاصفة الماهية، واصافة الوجود الى الماهية مؤذنة بالتغاير . لان الاصل في الاصافة المفايرة بين المضاف والمصاف والمضاف اليه ولوبوجه فتكون المفايرة متبادرة الى الذهن بموالمتبادر من اللفظ الى الذهن من غير صارف يجب عله عليه . خصوصا في مقام التعريف لكن هذه المفايرة أما في الخارج فوجود الماهية عينها كاهو مذهب الاشعرى والمحققين وعلم من هذا أن الحدوث غير معقول في حق الواجب جل شأنه لان وجوده بحرد عن الماهية . يرهانه أنه لو لم يكن كذلك لكان اما العدم ، أو العدوم ، أو الوجود المقترن بالماهية المتعين بها ، والتانى بأقسامه الحسمة باطل . اما الاولان فلا نهما لايؤثران في شيء والواجب مؤثر عند جميع المقلاء بأقسامه الحسمة باطل . اما الاولان فلا نهما لايؤثران في شيء والواجب مؤثر عند جميع المقلاء من الممكن كا هو مذهب المعترلة . وإما في جميع المكتات كا هو مذهب الاشراقيين ، والمحققين من الممكن كا هو مذهب المعترلة . وإما في جميع المكتات كا هو مذهب الاشراقيين ، والمحققين من الممكن كا هو مذهب المعترلة . وإما في جميع المكتات كا هو مذهب الاشراقيين ، والمحققين ، والحققين ، والمحتود المقال العرفية والمتكامين خلا المعترلة وهو الحق الصراح .

وآما قولهم و عدم المعلول لعدم العلق علمناه عدم التأثير لا تأثير العدم أى الواقع عند عدم العلة عدم المعلول فاللام بجازكا في و لدوا للموت وابنو للنحراب عدر أن الترتيبين متماكسان الغرق بين شبه العلة الفاعلية وشبه العلة الفائية . أو تقول ابتداء وأما الاولان (١) فلا تهما لا يؤثر ان في الوجود وحينتذ لا بحال للايراد ولا حاجة الى الجواب كما لا يخفى على ذى مسكة . وأما الثالث فلاحتياج الموجود الى الماهية في تشخصه بحسبها . وأما الرابع فلاحتياج الماهية الى الوجود في تحققها في الحارج و وأما الحامس فلا أن التركيب من لوازمه الاحتياج والاحتياج في الثلاثة الوجوب الذائي . وإذا بعلل التالى بعلل المقدم فتبت تقيضه وهو أن ذاته سبحانه موجود والماهية له بل هو صرف الوجود لكن لا بالمتى المهدري الذي هو أمر اعتباري ومعقول ثان تعالى الله عما لا يليق به بل معناه الوجود المتأصل المحقق في الحارج . فإن ما به يتحقق غيره أولى بالتحقق . فلفظ الوجود هنا الم لا مصدر وهو الحق الصريح الذي لاسترة دونه واله ذهب المحققون يوأبو الحسن الاشعري، وأبو الحسن البصري، وسائر الحكاء وقولهم : و ماهيته تمالي عين وجوده ي بحرد تعبير من باب المشاكلة لوقوعه في مقابلة قولهم : و ماهية الممكن غير وجوده ي ونظيره قولهم : والموس ماقام بنيره ي فكما غيره ي مقابلة قولهم . والعرض ماقام بنيره ي فكما غيره ي مقابلة قولهم . والعرض ماقام بنيره ي فكما

<sup>(</sup>١)يمنى كونه المدم أو الممدوم . ز .

أن المراد من القيام بالذات لازمه الذي هو معنى سلم أعنى عدم القيام بالغير من باب الكتاية وأن كان المراد من القيام من الفير عن باب الكتاية وأن كان الملزوم مستحيلا أم أن الكتابة وأن المراد من توليم : و الماهية عين الوجود يه لا (عه و انتفاء الماهية وانكان المازوم مستحيلا لبداهة استحالة اتحاد المائتين ، واذا ثَبُنَ أن الواجب

تعالى موجود في الحارج ازم أن يكون جزئياحتيقيا .

قال سيد الحققين في حاشيه على شرح المطالع : اعلم أن هذه المباحث التي أوردها الدارع ف كرن الوجود عين الواحب أو زائدا عليمهي الكلات العائرة على ألمن القوم ، وهمامقالة أخرى قد أشرنا فِها سبق أنها بها الايدركها الا أولوا اليصائر والالباب الدّين خصوا بالحكمة البالشة ونعل الخطاب فلقصلهامها بتدرماتني بهقوة القرير بوقيطه داعرة التحرير، فهول وبائه التوفيق كل مقهوم مقلير الوجود كالانسان مثلا قائه ملم ينضم اليه الوجود بوجه من الوجوه في نس الأمر لم يكن موجوداً فيها قطعا . وعلم يلاحظ العقل النظام الوجود اليمل عكن له الحيكم بكرته موجوداً فكل عقبوم معار الوجود غوى كونه موجودا في تقس اللعر محتاج الى غيره غو عكن أذ لا تقى بالممكن الاما محتاج في كو نصو جودا الحافيره فكل عقهم عقار للوجود فهو عكن ولاشيء عكن يواجب فلاشىء من المفهومات المقارة الوجود بواجب وقديب بالبرمان ان الواجب تعالى موجود فهو لا يكون الاعين الوجود الذي موموجود بداته لابأمر مغاير اذاته ولا وجب ان بكون الواجب جزئيا حنيقياقاتما بذاته وبكون تعينه بتاتعلا بأمرزالت على ذاته وجهان يكون الوجود أبضا كذلك ادّهو عينه فلا يكون الوجو دمفهوما كليابكن ان تكون لطافراد ، يل هو فرهد دا ته جزئى حَقِيقَى لِيس طَيه امكان تعدد ولا انقسام وقائم بنسه منزه عن كونه عارضًا لخيره فيكون الواجب هو الرجود الطلق أى المعرى عن النقيد بشيره والانتهام اليه وعلى هذا لا يتصور عروض الوجود المامة المركتة ، طيس معنى كونها موجودة الا أن لها نسبة عصوصة الى حضرة الوجود القائم بداته وتلك السبة على وجوه علفتو أتحاء شق يعذر الاطلاع على ماحياتها، فالموجود كلي وان كان الوجود جِزْتُها حقيقاً . هذا ملخص ماذكره بعض الهقتينجن بشايخنا وتالدولا يعليمالا الراسخون في العلم . فان قلت الذي يتبادر الى التحنّ عن افتذالوجود مفهوم لا يمنع الشركة فكيف يكون جزئيا حقيقيا وأيضًا المفهوم من لفظ الوجود ماتلم به الوجود كما اشتهر في كلامهم فكيف يفسر بِعَنِي لَا فِيهِ أَحِدٍ . قَلْقَ : الجوابِ عن الأول أنَّ الكلام في دهَيَّة الوجود لافها تَقِلُدر اليه الاذهان من مدلول اللفظ فالقيجوز أن يكون منهوما كأيا وعارضا اعتباريا لتلك الحقيقة الميتمة عن الاشتراك في حد كالما كمقروم الواجب بالقياس الى حقيقت، وعن الثاني أن المقتع هو عالفة البرمان وما يؤدى البه لا الاشتهار في ألسة الاقوام بتهويد الأوهام نصر يتجد على المقدمة الفائلة وكل ماهو محتاج في كوتمسوجودا الن غيره فهو بمكن » وتع لطيف وهو أن الحتاج في كونه موجوداً إلى غير هو موجده عكن تعلما لا المقاع في كونه موجوداً إلى غير هو وجوده . وينتفع ينظر دقيق وهو أنه لما احتاج في موجوديته الى غيره فقد احتفاد ذلك من غيره وصار معلولا لله موتوان ذلك عليه وكل ماهو كذاك تهو هكن سواء سي ظك الغير الوقوف عليه وجوده أو

موجده . وعاير يدكون الوجود عين الواجب أن الوجود في حد ذاته ينافي المدم وهو أبعد المفهومات عن قبول العدم لا نماعداه لا متنع عن قبول العدم لذاته بل بواسطة الوجود ولاشك أن الواجب هوالذي ينافي العدم لذا ته لا ما ينافيه بو اسطة غيره انتهى كلامه . أقول: مرأده بالانضام بحرد التعلق، و الإضافة لاالقيام والاتصاف و إلالنافي ما بعده من أن الوجود جزئ حقيقي قائم بذاته منزه عن كونه عارضاً لفره وانه لايتصور كونه تائما بالماهيات المكنة بومراده ببعض المحققين شيخه مولاناقطب الدين الرازي هذا كله بالنظر الى الخارج . وأما العقل فلا حظله في إدراك كنه ذلك الجناب الاقدس فليس له وجود ذهني والا لكانت خصوصية وجوده الذهني ۽ مغايرة لخصوصية وجوده الخارجي فيلزم أن يكونهمناك أمر يتوارد عليه الوجودان وليس ذلك الاالماهية وقدعلت بطلانها بالبرهان. وإذا طل وجوده الذهني فليس له حد يولا جنس، ولا فصل وليس هو بحنس ولافصل ولا نوع ولاخاصةولاعرضعام، ولاكلي، ولاعام ولاخاص ولامطلق ولامقيدنعم تمكن رؤيته تعالى وتقع لمن شاء فالدنيا(١)والآخرة بلاكيف وكذا يمكن تصوره بعنوانات والحكم عليه بمفهو مات انتزعها العقل من بعض صفأته وأضاله بقدر وسعه. قال ثاليس المطي أن للعالم مبدعا لا تدرك صفته العقول من جهة هويته وانما تدركها من جهة آثاره اذ هو الذي لا يعرف اسمه فضلًا عن هويته الامن نحو أفاعيله وإبداعه و تكويته للأشاء فلمنا ندرك له اسما من نحو ذاته . بل من نحو ذاتنا - وقيدنا الماهية بالتقرر لأن ماهية المكن لها تقرر وتحقق في نفسها من حيث هي فانها في تلك المرتبة وان كانت عارية عن اعتبار الوجود الوائد وكذا العدم المقابل لكن اليقين حاصل بأنها ليست نفيا محضا وعدما مطلقاً . والالما صح التوجه اليها نظراً الىنفسها والتالى باطل . فإن قلت التوجه اليها هو وجودها الذهني فلا يكون له تقرو دونه . قلت معلوم بالبداهة أن المتوجه اليه لابد له من ثبوت في نفسه ليتوجه اليه . فإن قيل إذا كان العلم أزليا فلا سبق ثمة . قلت نحن لاندعى السبق و انما ندعى أن لهــا تقرراً في نفسه تقرراً ما مغايراً لثبوتها في علم الحق نعالى ازلا وأبداً كما أنه مغاير لوجودها الحارجي والدهني أبدا \_ برهانه أنه لو لم يكن لها نوع تحقق وثبوت في علم الحق سبحانه لكانت أعداما صرفة اذكان الله ولم يكن معه شيء غيره في الآزل فلاوجود للا شياء في الخارج ولا في ذهن مخلوق هناك اذ لا عناوق في الأزل فلو لم يكن لهما نوع تحقق في علم الحق أزلا لكانت أعداما صرفة بالضرورة واذاكانت أعداما صرفة امتنع تعلق العلم بها بالضرورة لانالعلم وانقلنا انه ليس صورة عقلية بل اضافة عصة أو صفة حقيقية ذات إضافة فأنه لابد فيه من نسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالمًا بذلك المعلوم. والمعلوم معلوما لذلك العالم و تلك النسبة هي المعبر عنها بالتعلق. ومن المعلوم أن التعلق اتما يتصور بين متمايزين ولو بالاعتبار ولاتمايز الا بأن يكون لـكلمنهما ثبوت في الجلة فانه مالا ثبوت له أصلا لا اشارة اليه بوجه من الوجوه وكل ماهو كذلك يمتنع أن يكون متميزًا ضرورة أنكل متميز يصع أن يكون مشاراً اليه حسا أو عقلا فما لاثبوت له أصلاً يمتم

<sup>(</sup>١) عند مثبتي الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج . ز .

أن يكون متميزاً . ومن المعلوم أن العدم المحض أى ما يفرض ما صدق لهذا المفهوم على تقرير اتصافه به المستارم لان لايلاحظ بوجه ما في علم ما ولا بوجه كونه عدما محمنا لاثبوت له أصلا والا لماكان عدما محمنا هذا خلف فلا تمير له أصلًا فلا يصح أن يكون طرفا من طرفي النسبة التي هى التملق فلإيصح أن يكون معلوما ظوكانت الاشياء في الأزل أعداما محضه لاثبوت لما يوجه من الوجوء لم يصح أن تكون معلومة للحق تعالى أزلا أصلا لكن علم الحق سبحانه وتعالى محيطأزلا بجسيع المعلومات تعلما فلها تمايو فلها نوع تحقق وثبوت أزلا فى العلم المحيط الذى هو نفس الامر لان نفس الامر هو المرجع للا مور وأحكامها والله سبحانه هو ألاول الذي لاشيء قبله ، وعلمه أزلى محيط بجميع المملومات التي منها علوم المخلوقات ومعلوماتها فهو المرجع للأمور وأحكامها جيمًا المعر عنه بنفس الامر وقيل نفس الامر هو العقل الاول الذي هو اللوح وفيه أن المعلومات ان لم تكن ثابتة في علمه تمالي قبل ارتسامها في اللوح لزم المحال الذي قدمناه وَ إلا ثبت المطلوب وقد ُ يراد بالآمر في قولهم الماحية ثابتة في نفس الآمر عين الماحية . ولبس المراد ما يفهم من ظاهر اللفظ من كون الماهية مظروفة في نفسها بل هو كناية عن أن ثبوتها ذاتي لها لامن خارج بناء على أن الماهيات غير مجمولة وهذا أيضا من قبيل قيام الجوهر بذاته كما قدمناه فالماهية ثابتة في نفس الامر بالمشين معاكما لايخفي ولاح لك من هذا أن الحدوث لايتصور في المستحيل العدم الصرف الجرد عن الماهية المتقررة . بيانه أنه لاوجود في الحتارج الاللمويات وأما الماهيات فوجودها على فقط وحيث لاهوية للستحيل ظيس له ماهية متقررة نعم له ماهية ينتزعها العقل من هويات يخترع الحيال ذواتها ، ويخلق الوهم صفاتها ،ويجعلها عنواناً لتلك الهويات المفروضة ليحكم بسببها على تلك الهويات ياستحالة وجودها في الحارج مثلا . فمني قول دشريك الباري مستحيل ، أن كل فرض مما يغرض ماصدق لهذا العنوان على تقدير اتصافه به يمتنع وجوده في الحارج فعني كون شريك البارى لاماهية له في العقل أنه لاماهية له متحققة متقررة في نفسها بسبب إمكان تقرر هوياتها في الحارج يرشدك الى ذلك أنه لما أثبت أبو هاشم من المعتزلة علما لامعلوم له كالعملم بالمستحيل نسبه الامام الرازى الى التناقش حيث قال: لامني للمعلوم الا ما تعلق به العلم فاذا قيل المستحيل يتعلق به العلم وليس هو بمعلوم كان في قوة كون المستحيل متعلقا للعلم وليس متعلقا له مم أجاب عنه بأن له أن يصطلح على أن متملق العلم اذا كان مستحيلا لايسميه معلوما واذا لم يكن مستحيلا يسميه معلوما ورده السيد بأنه اصطلاح لافائدة فيه ثم أجاب في شرح المواقف بقوله : والانصاف أن لانظن بكلمة تخرج من فم عاقل العبث فيحمل كلامه على ماصرح به ابن سينا في الشفاء من أن المستحيل لا يمكن أن تحصل منه صورة في العقل هي له في نفسه بل على ضرب من التشييه فلا يمكن أن يتصور شيئًا هو اجتماع النقيضين أو شريك البارى تصالى بل يتصور اجتماع السواد والحلاوة . ثم يقول لايمكن اجتماع بين السواد والبياض . وكذا يتصور مشاركة زبد لعمرو في الانسانية عم يقول لايمكن مثل هذه المصاركة في وجوب الوجود المناتي وقيدنا العدم بالاطلاق ليمم أقسامه الثلاثة فينقسم الحدوث أيضا اليها كا سترى فى التقسيم وها نحن نشرع فيه باذن الله تعالى فنقول: وينقسم الحدوث الى ذاتى ، ودهرى ، وزمانى .

فالداتي مسبوقية وجودالماهية بعدمها الذاتي الذي لهافي نفسها الغيرالمنافي لفعليتها ووجودها في الواقع وان أردت توضيحه على وجه الاستقصاء فألق سمع قلبك لما يشلى عليك وهو أن المامية أذا لاحظها المقل في مرتبة أطلاقها الحقيقي الذي هو خلوها عن كل قيد حتى عن قيد الاطلاق وهي لا بشرط شي. لم يمكنه أن يحكم عليها بحكم أصلا ثم يلاحظها في مراتب تنزلها الأسبق فالأسبق الى أخص خصوصها فاذا نظر فيها من جهة أنها عل لها أجزاء أولا ، قسمها الى بسيطة ومركبة ثم اذا نظر فيها من جهة أنها هل هي صرف الوجود أو صرف العدم أولا ولا قسمها الى واجبة الوجود، وممتعة الوجود، وممكنته الوجود أما الأوليان فقد تقدم الكلام عليهما . وأما الثالثة فلا شك أن امكانها فيرها اذهو القيد الذي ميزها عن قسيميها فأولى مراتبها التي تحصل فيها ولا ترجد في قسيمها ملاحظة كرنها ماهية قابلة للامكان. والمرتبة الثانية ملاحظتها مع الامكان. والمرتبة الثالثة ملاحظتها مع وجود علتها التامة أيضا . والمرتبةالرابعة ملاحظتهامع عدم علتها التامة فاذا لاحظها في المرتبة الأولى فقط ولم يلاحظ معها شيئا آخر وجد أن الذي لها من ذاتها في تلك المرتبة كرنها ليسا صرة وسلبًا بسيطاً ومعناه أنه ليس هناك شي. لا أن هناك أمرا مفهومه الليس فان قلت اذا لم يكن مناك شي. فا الفرق بين ماهية المكن وماهية المستحيل؟ قلنا ان ماهية المكن لها تقرر في نفسها وفي علم الله تعالى كا تقدم . فإن قلت ماهية المستحيل كذلك · قانا نعم لكن بتبعية تعلق علمه تعالى بالعقل المشوب بالوم . والحد الفاصل أن ماهية المكن لها التقرران وماهبة المستحيل لها التقرر الفرضي فقط فلنستيقن ولتؤيد كون الماهية في ذاتها ليسا صرفا وما قالهالرئيس في الشفاء على سياقنا قاله في الاشارات وأنت تعلم وأن حال الشيء الذي ليس باعتبار ذا ته متحليا عن غيره قبل حاله من غيره قبلية بالذات وكل موجود عن غيره يستحق العدم لو انفرد وانما يكون له الوجود عن غيره

واما ماقاله الفسارايي أن الماهية المعلولة لها عن ذاتها أن ليست ولها عن غيرها أن توجه والأمر الذي عن الدات قبل الأمر الذي ليس عن الذات واعترض بأن المعلول لو استحقت ذاته اللاوجود لكان ممتنعاً لامكنا ولذلك حاد الشيخ المقتول في المطارحات والتلويحات عن استحاق الماهية اللاوجود الى لا استحقاقها الوجود . وذكر أنه قبل استحقاقها الوجود قبلة بالذات . وتبعه الامام الرازى في شرحه للإشارات فقال: المعكن لا يستحق الوجود من ذاته . ولا يلزم منه أن يستحق اللاوجود . فأن المستحق للاوجود هو الممتنع فاذن وجوده مسبوق بلا استحقاق الوجود لا بالعدم أو باللاوجود . وأنت خبير بأن هذه مغالطة ناشئة من عدم الفرق بين السلب البسيط والسلب المركب وعدم الفرق بين متن الواقع وبين مرتبة نفس الماهية . وتحقيق السلب البسيط والسلب المركب وعدم الفرق بين متن الواقع وبين مرتبة نفس الماهية . وتحقيق ذائها لارفعها عن ظرف من ظروف

نفس الأمر . وهذا الرفع انما هو بالنظر الم مرتبة نفس جوه رالماهية لابالنظرا لى الواتع والحارج وأما السلب المركب لها فان معناه سلبها عن صلبه الواقع ومتن الحارج فلا بد فيه من ملاحظة الواقع ولا شلكان بطلان الماهية في حاق ذاتها لايناق فعليها ووجودها في الواقع . فتحرر من هذا أن العنل الماهية في حاق ذاتها لايناق فعليها ووجودها في الوابط الذي لها من ذاتها واذا لاحظها مع امكان الوجود في الواقع فقط و وجدها غير مستحة لايس ولا ليس(١) في الواقع وأما اذا لاحظها العقل مع امكان الوجود في الواقع فقط . وجدها غير مستحة لايس ولا ليس(١) في الواقع مركباً وابيا لكته المكتل الوسلم المتلفل ووجود عليها التامة وجدان الذي لها حيث أن تكون ايساوائباتا مركباً وابيا لكته المائلة في المكتل والمتبعد للستها البسيطة وعدمها الماذج سابقة في اضافها في مرتبة أيستها وليسبها المركبين اليها المتنا في مرتبة أيستها وليسبها المركبة ووجودها الحاصل في صلب الاعيان بالتفاعل سبقاً ذاتها سوادكان المائلة عقق من أن مائبت قدمه استمال هدمه . وسوادكان دلك الوجود زمانيا أو غير زمانياً وغير زمانياً .

والحدوث الدهرى مسبوقية وجود الماهية بعدمها الصربح المحتن المقابل لوجودها في الواقع مسبوقية انسلاخية انتكاكية لاذاتية ولازمانية .

والحدوث الزماني مسبوقية وجودها الزماني المتقدر الغيرالمنافي لعدمها الزماني المتقدر لآن من شرط التسافي اتحاد الزمان وإذا تحققت مابينا ثبت لديك أن للحصول في نفس الآمر ثلاثة أرعية فوحاء الوجودة السبال المعتبرات الكيانية بما هي متنبرة، زمان ووعاء الوجود والعدم الصريح المرتم عن التقدر واللاقدر التابات بحامي ثابتات وهو متن الواقع دهر ووعاء الوجود البحث الثابت للحق المتقدس عن عروض التغير مطلقا والمتعالى عن سبق العدم على الاطلاق وهو صرف النسلية المحتفة الحقة من كل جهة مسرمة موالسرمة أوسع من الدهر لوجوب استعراره واحتمال سبق العدم العرب الدهري والدهر أوسع من الزمان لوجوده عين عدم الزمان لتوقف الزمان على الحركة المدري والمدم أوسع على الحركة الدهري والمدم المجردة الدى هو من حيز الدهر.

أُعلَمُ أَن هذه الأُوعِيةُ لِيست أُوعِيةً حَقِيقية وأَنَا هَى نَسبُ يَمَقُلُ كُلْ صَهَا بِين مُتَسبِين ثمان النسبة أُمركل تحته أنواع كنيرة والمراد بها هينا نوع مخصوص هو المفية بالنائحق الطوسى في شرح الاشارات كا وقع الاصطلاح على اطلاق الزمان على النسبة التي تكون لبعض المتنبرات الى بعض في امتداد الوجود كميته الزمان فقد وقع على اطلاق الدهو على النسبة التي تكون للمتغيرات الى الامور الثابة كمية الزمان لقلك . والسرمد على نسبة الأمور الثابثة بعضها لل بعش كمية الفلك العقل (٧)

<sup>(</sup>١) والآيس ، الوجود والليس ، العدم في مصطلح الفلاسفة . ز .

<sup>(ُ</sup>هُ) وَعُصَلَ ذَلَكَأَنَ نَسِهُ المُتَنبِرَ الى المُتَنبِرَ ومانَ وَنسِهُ المُتَنبِرَ الى النابِت دهر يونسبة النابِت الى النابِت سرمد عند الفلاسفة . ز

واما القدم فلا يمكن جع أنواعه في نعريف واحد فلتعرف كلا منها على حدة فتقول القدم الذاتي كون الوجود غير مسبوق بليسية الماهية ويلزمه انتفاء الماهية لآن الماهية حيث وجدت استلامت الليسية كما تقدم ونفي اللازم \_ يعني الليسية \_ يستلزم نفي الملزوم \_ يعني الماهية \_ ومني انتفت الماهية كان الموجود صرف الوجود وصرف الوجود هو الواجب لذاته وهو لا يقبل العدم كما قدمنا فيلزمه أيضا انتفاء سبق العدم الدهري والزماني . والدهري كون الوجود غير مسبوق بالقدم الصريح ويلزمه أنه غير مسبوق بعدم متكم اذ الوجود في الواقع أعم من الوجود المتكم وكذا العدم ونفي الآعم مستلزم لنفي الآخص والقدم الزماني كون الوجود المتكم غير مسبوق بالعدم المتكم بل مستمر في محاذاة جميع الزماني في طرف الماضي .

الفصل التانى: في بيان النسبة بين كل اثنين من أقسام الحدوث والقدم وفيه مباحث .

المبحث الآول: ان النسبة تعتبر تارة بين مفاهيمها المصدرية . وهي الحدوث:والقدموأخرى بين معانها الاشتقاقية وهي الحادث والقدم .

المُبحث الثانى :أن صور النسبه بين هذه الاقسام خمس عشرة صورة فانه ينشأ من أخذ الأول . مع كل واحد بما بعده خمس صور . ومن الثانى مع مابعده أربع . ومن الثالث مع مابعده ثلاث . ومن الرابع مع مابعده اثنتان . ومن الحامس مع السادس واحدة .

المبحث الثالث: أن هذه النسب كلها بينها تباين باعتبار المقاهيم المصدرية. وأما باعتبار المعاقى الاشتقاقية فثهان منها بينها تباين. أربع منها قديم ذاتى مع قديم زمانى أو حادث مطلقا ، والاربع الاشتقاقية فثهان منها بينها عوم وخصوص مطلق. ثلاث الا خرى قديم دهرى أو زمانى مغ حادث دهرى أو زمانى أو قديم زمانى ، واثنان قديم دهرى مع قديم ذاتى منها حادث ذاتى مع حادث دهرى مع حادث زمانى . وماقبل (مع) من هذه الستة هو الاعم وما بعدها هو الاخص . والمخامسة عشر عوم وخصوص من وجه وهى قديم دهرى مع حادث ذاتى .

المبحث الرابع : ان مواد هذه النسب خسة أشياء .

الأول : الموجود الذي لم تسبق فعليته ليسية الماهية ولا وجوده الدهري عدم دهري ولم يتعلق وجوده عادة ولا مدة وماذاك الا واجب الوجود لذاته جل وعلا

الثانى : الموجود الذى سبقت فعليته ليسية الماهية ولم يسبق وجوده عدم دهرى ولا تعلق عادة ولا مدة وليكن العقل

الثالث : الموجود الذي سبقت فعليته ليسية الماهية وأعلق وجوده بمادة ومدة ولم يسبق وجودم الزماني الدهري عدم زماني ولا دهري وليكن الحركة التوسطية للفلك الاعظم

الرابع . الموجود الذي سبقت فعليته ليسية الماهية ورجوده الدهري عدمه الدهري ولكن لم يتعلق وجوده بمادة ولا مدة وليكن النفس الناطقة . الحامس: الموجود الذي سبقت فعليته ليسية الماهية ووجوده الوماتي أو الدهري عدمه الوماتي او الدهري عدمه الوماتي او الدهري كالمولد. فللأول: القدم الذاتي والدالمولي والثاني: القدم الدهري والحدوث الذاتي والثالث: القدم الوماتي والدهري ، والحدوث الذاتي والرابع: الحدوث الدهري ، والذاتي والخامس: جميع أنواع الحدوث . واعلم أن ما ذكرنا من أحوال النسب مبنى على مجرد الاحتمال العقلي وأما بالنظر إلى البراهين الآتية الموجبة للحدوث الدهري لما سواه تعالى فالنسب على غير هذا الوجه كما ستراه هناك ان شاء الله تعالى ٠

المبحث الحامس: في وضع جدول تنبين فيه هذه الاقسام وموادها ونسبها وألقاب نسبها على طريق الرمز وذلك : انا اقتصرنا على الحروف فأخذنا من ألفاظ الاقسام كلا من قاف القدم ، وحاء الحدوث ، مع كل من ذال الذاتي ، ودال الدهرى ، وزائ الزماني . ومن ألفاظ المراد باء الواجب ، ولام العقل ، وها. الحركة ، وسين النفس ، ودال المولد ، ومن ألقاب النسب تاء التباين ، و (جه) للمموم والخصوص الوجهي ، والعين ، والصاد من العموم والحصوص المطلق وطول ذلك الجدول خمسة عشر بيتا ، وعرضه سبعة يوت . ففي الضلع الأول : وهو الأيمن الطولي المادة التي لم يصدق عليها شيء من المنتسبين ، وفي الثاني : المادة التي انفرد بالصدق عليها المنتسب الآين ، وفي التالث : المنتسب الايمن ، وفي الرابع : المادة التي صدق عليها المنتسبان ، وفي الخامس : المنتسب الايسر ، وفي السادس : المادة التي أنفرد بالصدق عليها المنتسب الايسر ، وفي السابع : ألقاب النسب ، وقدمت الصاد على العين في علامة العموم والخصوص المطلق أن كان المنتسب الابن أخص من الايس ، وعكست في العكس ووضعت فوق الجدول ضلعاً عرضا في كل بيت منه ترجمة الصلع الطولى الذي تحته ، ثم وضعت دائرة وقسمتها ستةأقسام متساوية وكتبت في خارجها على كل نقطة من النقطالفاصلة بين أقسامها قسها من أقسام الحدوث والقدم ووصلت بين كل نقتطين منها بخط كتبت عليه لقب النسبة بينهما مع ماراعيت في الجدول من تقديم الصاد على العين والعكس لكن لا مكن فيها معرفة أحوال الموادكما مكن في الجدول فهو مغن عنها وأفيد منها كما أن ذكاء الفطن اللبيب مغن عن الامرين ،و أنماذكرتهما ابرازاً للمعقول لرأى العين فأن النفس ألى المحسوسات أميل والمعقولات المتجلية بحللها أقبل لانها أول شيء ألفته وبه توصلت الى ماعلمته الفصل الثالث في البرهنة على ثبوت الحدوث الدهرى لجيع المكنات وبيان أنه لاخلاف في ثبوت الحدوث الذاتي لكل مادث والحدوث الزماني للزمانيات وانما الحلاف في الحدوث الدهرى . وقبل الحوض في ذلك لابد من تقسيم إجمالي يحصر أقسام الموجودات ليتضح توارد أنواع الحدوث والقدم عليها بالنفي والاثبات فأتول مستفيضا من وجوده الفياض ومستميحا من جوده المتزوعن الاغراض: الموجود امامكان أو مكانى ، أو زمان أو زماني، أومكاني وزماني مما ، أو خارج عنها . اما المكان فهو ماينسب اليه الجسم بـ ( في ) ومن أحكامه أنه لابجوز أن يكون

## هذه صورة الدائرة

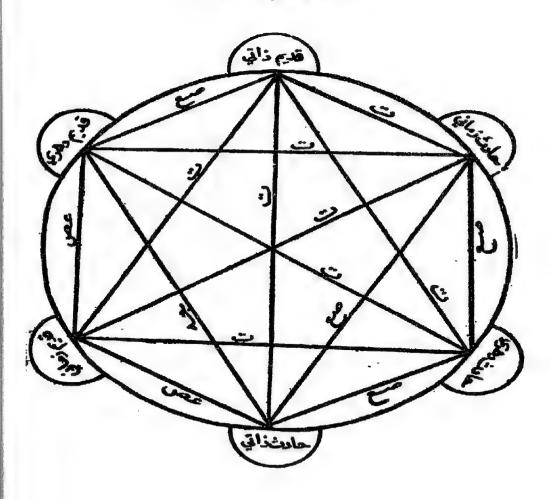

وهذاه هي صورة الجدول

|     | ماانفرد به<br>المنقسبالايم | المنقسب<br>الايسر | مااجتمع فيه<br>المنتسبان | آلنتب<br>الاين | ماانفرديه<br>المنتسب الاين | ماباينه<br>المنتسبان |  |
|-----|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--|
| مسع | J                          | قد                | ب                        | قذ             | •                          | هسد                  |  |
| ت   |                            | قز                | •                        | قذ             | ب                          | لىد                  |  |
| ت   | مسه                        | حذ                |                          | نة             | ب                          | •                    |  |
| ت   | مات                        | حد                | •                        | قذ             | ڼ                          | 4                    |  |
| ت   | ٥                          | حز                | •                        | قذ             | ب                          | لمسد                 |  |
| عمن | •                          | قز                | ٨                        | قد             | بل                         | سد                   |  |
| جه  | سد                         | حذ                | 4                        | .33            | ب                          |                      |  |
| ت   | سد                         | حد                |                          | قد             | بله                        |                      |  |
| ت   | 3                          | حڑ                | •                        | قد             | بله                        | U                    |  |
| صع  | لىد                        | حد                |                          | قز             | •                          | Ļ                    |  |
| ت   | سد                         | حد                |                          | تز             |                            | J.                   |  |
| ث   | د -                        | حز                |                          | قز             |                            | ىلى                  |  |
| عمی |                            | حاد               | سد                       | جد             | اله                        | ب                    |  |
| عص  | •                          | حز                |                          | خد             | لمس                        | ب                    |  |
| عص  |                            | حز                | ٥                        | حد             | س                          | بله                  |  |

تمير منقسم ولا أن يكون منقسا في جه واحدة فقط لاستحالة حصول الجسم في النقطة أوالحط فهو اما منقسم في جَهَيْنِ فقط فيكون سطحا ، أوفي الجهات الثلاث فيكون بعدا . فاذا كانسطحا لايجوز أن يكون حالا في المتمكن والا انتقل بانتقاله فهو حال في الجسم الحاوى للمتمكن. ولابد أن يكون عاسا للسطح الظاهر من المتمكن من جميع الجوانب والالم يكن علواً به وهذا مذهب المشائين.وعليه فالجسم الكل ليس في مكان كما أنه ليس في زمان وهو الاصح لان الزمان والمكان رضيعان في غالب الاحكام، وإذا كان بعداً لم يجز أن يكون عدما موهوماً لا نه متقدر لا أن البعد بين جو انب الدن أعظم من البعد بين جوانب الكوز وكل متقدر متمين في نفسه متميز عن غيره ولا شيء من العدم يمتمين ولا متميز قلا شيء من المكان بعدم فهو بعد موجود ، واذا كانءوجودا لم بحر أن يكون عرضاً لتوارد المتمكنات عليه وسريان أبعادها فيه . ولاشيء من العرض كذلك فهو جوهر ، واذا كان جوهراً لم يجز أن يكون ماديًا والا لزم تداخل الجواهر المادية وهو بين البطلان ومبين في علم فهو جوهر مجرد بواذا كان مجرداً لم يجز أن يكون مفارقا للمادة ذاتا كالمقل والنفسوالا امتنع سريان ابعادها فيه فهو واسطة بين المجرد الصرف والمادى المحضوالتداخل لايمتنع بين مجرد ومادى . ولا استبعاد في وجود البعد المجرد بعد التصديق بوجودالصور الحيالية والمنَّاميَّة المعلومة بالضرورة وعذا مذهب الاشراقين وعليه فالجسم الكل فى مكانه . وأما المكاكى ويسمى المتمكن أيعنا فهو الجسم المذكور لامن حيث أنه موجود أو جوهر أو نحوهما بل من حيث أنه متصل قار ممتد في الجهات الثلاث • ومن أحكامه أنه يصح انتقاله عن مكانه بالكلية بالحركة القسرية كا في الجاد ، والنباب بموأجوا. العنصر النفسانية كما في الحيوان ، والانسان، أو يصح الاينية الى مكان آخر فتبدل نسب أجرائه الى أجرائها فداخله أو أجراء مكانه بالحركة الوضعية . كما في الفلكيات أولإولاكما فىكل المنصر

د تنبيه و:ماينسب الى المكان بدرق)نوعان حقيقى ويجازى . فالحقيق ليس الا الجسم من الحيثية التيذكر ناها ۽ والجاري آفسام .

الاول : جزؤه المقداري المتميز عن جزء آخر في الوضع كا حد جوانبه ز

الثانى : جزؤه الغير المقداري الذي لم يتميز عن جزء آخر في الوضع كالهيولي والصورة .

الثالث : حدوده كالسطح والخط والنقطة بالقوة كانت أو بالفعل .

الرابع: أعراضه القارة السارية فيه كالبياض ونحوه

الحامس : مانى جوفه كفلك زحل بالنسبة الى الفلك الأطلس . وما عدا هذه الأشياء لاينسب الى المكان بـ(ف) لاحقيقة ولا مجازا . وانما ينسب اليه بمع التي هي أعم من (ف) اذكل ما في الشي. فهو معه وليس كل ماهو مع الشيء فهو فيه فأنا مع البرة والحردلة ولست فيهما .

وأما الزمان فله معنيان أحدهما الآن السيال وهو مكيال الحركةالتوسطية وماتنطبق هي عليه غير مفارقة أياه مادامت موجودة،والآخرالزمان الممتدالمتعبل. وهو مقدار الحركة القطعية وماتوجد هى منه و تنطبق عليه وكما أن الحركة التوسطية السيالة غير الآن الذى هو طرف الزمان والفصل المشترك بين قسميه الماضى والمستقبل وغير قائم به بلراسم اياه ، وقائم بجرم الفلك الاقصى الذى هو موضوع الحركة القطعية المستديرة التي هى على الزمان والحركة التوسطية الدورية التي هى مازومة للآن السيال، وبالآن السيال تكال الحركة التوسطية الدورية والاستقامية جميعاً . كابالزمان يقدر جميع الحركات القطعية المستديرة وغير المستديرة . والآن السيال والحركة التوسطية الراسمان للزمان والحركة بمعنى القطع فى ازاء النقطة الفاعلة للخطكا اذا فرض مرور رأس مخروط على سطح والآنات الموهومة التي هى أطراف الازمنة والاكوان في حدود المسافة التي هى الحدود الموهومة للحركة بمعنى القطع فى ازاء النقاط التي هى أطراف المخطوط بالفعل ، والنقاط المفروضة فى الحط المتصل بالتوهم الا أن الآن (١) الوهمى فى الزمان لا يكون الا واصلا والنقطة منها موهومة واصلة ومنها موجودة فاصلة كا فى حدود الحركات القطعية وأطرافها .

وأما الزماني فهو الهيئة الغير القارة وليست الاالحركة . ولها معنيان .

أحدهما : حالة بسيطة شخصية هي كون المتحرك متوسطا بين المبدأ والمنتهى كونا شخصيا سيالا هستمر الذات الشخصية مادامت الحركة باقية غير مستقر بالنسبة الى حدود مافيه الحركة فلامحالة من أن غرض في زمان الحركة أن يكون فيه المتحرك موافاة حد من الحدود لا تكون له تلك الموافاة قبل ذلك الآن ولا بعده فلا يكون له ذلك الحد في آنين كما يكون في كل من حدى الطرفين المبدأ والمنتهى وهذه الحالة البسيطة بحسب نفس ذاتها السيالة الغير القارة بحسب نسبها اللازمة لها الى حدود المسافة بالموافاة يقال لها الحركة التوسطية وليست عي بحسب نفسها من الموجودات الدفعية الرجود ولا الموجودات التدريجية الحصول بل هي من الموجودات الزمانية التي يستلوم وجودها زمانا تكون بتهام هويتها زمانا تكون هي موجودة فيه لاعلى سيل الانطباق على امتداده بل على أن تكون بتهام هويتها موجودة في كل جزء من أجزائه ، وفي كل حدمن حدوده على خلاف الامر في الموجودات التدريجية ولا يصح أن يتوهم آن مفروض يقال له انه آن أول الوجود . وابتداء الحصول على خلاف الامر في الموجودات الدفعية فالحركة بهذا المفي لا يتصور انطباقها على مسافة ما متصلة ولا على زمان ما ولا على أمر ماعتد الهوية أصلا انما تكون منطبقة الذات انطباقا سيالا أبدا على حد غير منقسم من آنات الزمان .

والثانى : هيئة متصلة هى القطع المنطبق على المسافة المتصلة ما بين طرفيها المبدأ والمنتهى يقال لها الحركة القطعية . وهى تدريجية الوجود غير قارة الاجزاء . انما وعاء هويتها وظرف حصولها الزمان وحدودها الموهومة الغير المنقسمة أكوان مفروضة فى الوسط بحسب حدود مفروضة فى المسافة ، وآنات موهومة فى الزمان . فالحركة بالمعنى الاول خارجة عن الحركة بهذا المعنى غير المسافة ، وآنات موهومة فى الزمان . فالحركة بالمعنى الاول خارجة عن الحركة بهذا المعنى غير قائمة بما بل راسمة اياها وقائمة بموضوعها ، وملاك راسميتها لها استمرار ذاتها البسيطة الشخصية

<sup>(</sup>١) الطرف ليس الا الآن,

السياة وعدم استقرار تستبها إلى الحدود الموهونة في المسانة . وأما الذي هو مكاني وزماني معا أ فهو الاشخاص المشكشة المتغيرة الواقمة تحت نوع من الانواع كالافراد الانسانية قائها بإعبار جسسينها في مكان يوباعتبار تغيرها بالحركات الكيفية والمكية في زمان يخلاف أجسام الاقلالة فان حركتها الوضعية لاتستدعى تغيرها في ذاتها - وأما الحارج عن هذه الاقسام الحمدة فهو الواجب تعالى ، والجردات المرتمة عن أتقى الومان والمكان(1)

قدمناه <u>. وانجازي</u> أنواع . الاول : جرؤه وهو الماطعي والمستخبل النذان عمل جرآن من الزمان عملي القطع .

الثانى : طرفه بالنوة وهو الآن الناصل بين الماضي والمستقبل .

الثالث : الآن السيال الراسم للزمان بمنى القطع .

الدائع : المتحرك فانه في الرمان باعتبار حركته .

الحَدَّسِ : السَّكُون فَكُون الماحِي والمستقبل فيه ككون قدم العدد فيه ، وكون الآن النامل بينهما فيه ككون التساق الموهومة في حدود المحط فيه ، وكون الآن السيال فيه ككون الشعال الموالة في الدو وكون السيال فيه ككون الشعاد الموالة في العالمية الموالة في المحتوجة ولا مجازا ، وأنما فلمائية الموالة والمحتوجة ولا مجازا ، وأنما لايفسه الى الزمان به وفيه لاحتيقة ولا مجازا ، وأنما ينسب الله يمم الى آخر مناه الآلس ، والتابت في الصحف بينسب الديم الموالة في وقيم التحقيق مناه في محالة المحتوجة المحت

<sup>(</sup>۱) أي عند القاتلين بها . ز .

<sup>(ُ</sup>مُ) ولفظ الحديث وكان الله ولا ثيره مه » أغرجه ابن حبان والحاكم وابن أبي شيه عن بريدة وفي معناه حديث البخاري وكان الفولا ثيره قيمه » . ز .

 <sup>(</sup>٣) توف قبل الميلاد سنة وع، وهو القائل بأن عادة الكون هي الماء . ز .

<sup>(</sup>٤) كان موجوداً سنة ٧٧٤ قبل الميلاد وهوكان يقول ان العقل مبدأ الوجود . ز .

 <sup>(</sup>a) تونى قبل المبلاد سنة ٨٧ه وهو الفائل بأن مادة الكون هي الهواء . ز. .

وانباذتليس(١) وفيثالحورس ، وسقراط من أهل اثينة ويونان . وهالسبعة ألاصول .وغيره عن على سننهم من الاوائل والشعراء والنساك .

والقول بقدم العالم ، وأزلية الحركات انما ظهر بعد ارسطاطاليس لانه خالف القدماء صريحا وأبدع هذه المقالة على قياسات ظنها حجة وبرهانا فنسج على منواله من كان من تلامذته . وصرح القول فيه مثل الاسكندر(٧) الافروديسى ،وثامسطيوس ، وفرفوريوس ، وصنف برقلس المنقسب الى أفلاطن في هذه المسألة كتابا (٧) وأورد فيه هذه الشبه .

قال الامام القارابي في وكتاب الجمع بين الرأيين(٤) » وما نظن بارسطاطاليس أن يرى أن المالم قديم وأن أفلاطن على خلاف رآيه . فأقول ان الذي دعا مؤلاً. الى الظن القبيع المستنكر بأرسطاطاليس الحكيم هو ماقاله في كتاب طونيقا أنه قد تؤخذ قضية واحدة بعينها بمكن أن يؤتى على كلا طرفيها بقياس من مقدمات ذائمة مثال ذلك . هل العالم قديم أم ليس بقديم . وقد ذهب على هؤلاء المخالفين أمور أما أولا فان الذي يؤتى به على سبيل المثال لايحرى بجرى الاعتقاد . وأيضا فأنه ليس غرض أرسطاطاليس في كتاب طونيقا هو بيان أمر العالم لكن غرضه بيان أمر القياسات المركبة من المقدمات الذائمة وكان قد وجد أهل زمانه يتناظرون في اللذة مل هي خير أم شر وكانوا يأتون على كلا الطرفين من كل مسألة منهما بقياس مقدماته ذائمة، وقد بين ارسطاطاليس ف ذلك الكتاب وفي غيره من كتبه أن المقدمة المشهورة لايراعي فيها الصدق والكذب. لان المشهور ربما كان كاذبا . ولا يطرح في الجدل لكذبه . وربما كان صادقا مستعملا لشهرته في الجدل ولمدقه في البرمان . فظاهر أنه لا يمكن أن ينسب اليه الاعتقاد بأن العالم قديم بهذا المثال الذي أتى به في هذا الكتاب . ومما دعاهم الى ذلك الظن أيضا ما يذكره في كتاب و السياء والعالم به أن الكل ليس له بد زماني فيظنون عند ذلك أنه يقول بقدم العالم . وليس الأمر كذلك اذ تقدم قياس في ذلك الكتاب . وفي غيره من الكتب الطبيعية والالمية . أن الومان انما هو عدد حركة القلك وعنه يحدث وما يحدث عن الثيء لايشمل ذلك الثيء . ومنى قوله أن العالم ليس له بدء زماني أنه لم يَتكون أولًا فأولا بأجرائه كما يتكون البيت مثلا. والحيوان الذي يتكون أولا فأولا

<sup>(</sup>١) يعده الشهرستانى تلتى العلمان داود عليه السلام ولقان الحكيم كما يعد فيثاغورس تلقامان سليان عليه السلام ويعد سقراط تليذ فيثاغورس لكن التاريخ بعيد عن تصديق ذلك كله الا أن هذا ليس بموضع توسع لبيان ذلك بل فيما عزاه الشهرستانى والقفطى من الآراء الى هؤلاء الفلاسفة في العالم مآخذ تبعدها عن عزيت البهم . وحد رجال القرون المتباعدة في صعيد واحد ليس بحيد وكذلك عزو مالم يثبت عنهم البهم . ز :

<sup>(</sup>٧) في عهد ملوك الطوائف بعد زمن اسكندر بن فليبس. ز.

 <sup>(</sup>٣) قال القفطى تجرد الرد عليه يحى النحوى بكتاب كبير منفه في ذلك . ز .

<sup>(</sup>٤) يسنى وأبي أفلاطن وتلبيذه ارسطو وكان ارسطو وزير اسكندر الفاتح المعهور . ز .

بأجراته فان أجراءه يتقدم يعضها على بعض بالزمان والزمان حادث عن حركة الفلك . فحال أن يكون لحدوثه بد. زماني . ويتعنح بذلك انه انما يكون عن ابداع الباري جل جلاله ايا. دفعة بلا زمان وعن حركته حدث الزمآن ومن نظر في أكاريا. في الربونية في كتابه المعروف بالتولوجيا لم يُستبه عليه أمره في اثباته الصائع المبدع بهذا العالم فأن الآمر في تلك الآقاويل أظهر من أن يخفى وهناك بين أن الهيولي أبدعها الباري جل ثناؤه لاعن شي. وأنها تجسست عن الباري سبحانه وعن ارادته نم ترتبت وقد بين أيضا في و السماع الطبيعي » أن السكل لايمكن أن يكون حدوثه بالبشت والانفاق،وكذلك يقول في العالم جملة في كتاب و السياء والعالم ، ويُستدل بالنظام (١) البديع الذي يوجد لأجزاء العالم بمعتمها مع بعش وقد بين هناك أمر العال كم هي وأثبت العانة الفاعلة وقد بين هناك أيضا أمر المكون والمحرك قاته غير المكون والمتحرك وكما أن أفلاطن في كتابه المعروف جلياوس ين أن كل مكون يكونهن علة لكونذاته كذالتا وسطاطاليس بينفأ تولوجيا إن الواحد موجوه فاكل كثرة نمم ترق الى القولدفي أجواء العالم الجسمانية والروحانية وبين بيانا شالها أنها كلما حدثت من ابداع البارى لها وأنه عو وجل هو العلة الفاعلة والراحد الحق مبدع كل شيء على حسب ما بينه أ فلاطن في كتبه في الربوبية هذا ماقاله بألفاظه مم قال : و لو لا أن هذا الطريق الذي نسلكَه في علمه المقالة هو الطريق الأوسط ومني مانكبناه كناكن ينهيءن خلق بأتى عنله لافرطنا فى القول وبينا أنه ليس لاحدمن أهل المذاهب والنمل والشرائع وسائر الطرق منالم مجدثالعالم وأثبات الصائع وتلخيص أمر الابداع مالارطاطاليس وقبله لأذلاطن ونن يسلك سيبلهما انتهى كلام الفارابي.

قال في القبمات (٧) وتمن نقول كانك عا أوتيت من صريح الدقل لايريك الوهم ان حدث الدام الإيريك الوهم ان حدث الدام الأسر بمني حدوثه الداني واستناده في قبلية الذات الى الدان الناعلة الموجود تجوته بالدهان اليقيني اجساعي عند الحكام لايستكر كونه من البرهانيات بارتن البرامين أحد عن يسلك سيلم فضلا عن أرسطاطاليس واضرابه وأصحابه وبمني الحدوث الرماني أي أن يكون لوجوده بعد زماني مستبر فيهوم كانب ، إجالا، بسلامة الوجدان من تطويات عقول حداق المستود فين يسير مسيرة فضلا عن أطلاع وأطلاع وأحادات المشين

<sup>(</sup>٩) ومن جأة ماكان يقوله ارسطاطاليس وكل نظام يدل على وجود النقل » شملت هذه المعدة جميرة فلاسفة اليونان على العدول عن رأى السوئسطاتية عن رأى الطيميتين إلى أن سادت ينبم فلسفة المناصل . وفيا كتبه المهرستاني والتفعلي والتقاطي والتي أميستاني والتقاطي وابن أبي أسيمية من أنباء قدماء فلاسفة اليونان طباق الحقيقة وستأدان التمويل مل كتب السريان أتي أحيم حنن عن اسحاق فلا يد للباحث من مراجعة ما كتبه المريون أيضاً في مؤلاما الملاسفة ما يتبه المريون أيضاً في مؤلاما الملاسفة من ين الحقوال المتفافة ما يحق بالتمويل علية . ( .)

<sup>(</sup>٧) للحكيم البارع مير محمد باقر الدامادالحسيني المتوفى سنة ١٠٤١. ( .

لايصلح لان يتخذ حريما للخلاف ويؤتى به مشالا للمسألة الجدلية الطرفين الفاقدة فى كلا طرفيها للحجة البرهانية كما يقل عن التعليم الأول في طونيقا الشفاء (١) قاذن لا يعقل الا أن يكون حريم الحُلافُ ومثال المسألة الجدلية فيا أورده أرسطاطاليسومن يقيسبه هو المعنى الثالث أعنى الحدوث الدهرى والاستناد إلى المبدع الصانع المخرج لنظام العالم بحملته من العدم الصريح الى الوجود في الدهر بابطال العسدم وابداع الوجود دفعة واحدة دهرية لابمدة ولاعن مادة ولا بآلة واداة وحركة فهذا لم يتنظم عليه برهان من سبيل العقل الى زمننا وعصرنا والظانون بأرسطاطاليس هذا الظن دعام الى ظنهم هذا تصريحاته في كتبه الالجية والطبيعية بأن الانيات الشريفة المبدعة لم يسبقها في الاعيانُ عدم بل أنما مسبوقيتها بذات الفاعل الاول لاغير وأنما تأخرها عن الحق سبحانه تأخر بالذات فى المرتبة العقلية وأضافة الفاعل الحق اليها بالابداع والايجاد والكاتنة كاثنة عن الفاعل الحق من بعد و لا كونها » في الاعيان الخارجية ومتا خرة عنه سبحانه تا خراً بالذات ، و تأخرا بالوجود في الاعيان واضافته جلذكره اليها بالصنع والتكوين والمبدعات في حير المنرمد والكاتنات بالقياس الى عالم الثبات في حير الدهر وبقياس بمضها الى بعض في حير الزمان وأن الرموس الثلاثة القيمنها الكون موهي مبادى. الكائنات هي الحيولي يوالصورة، والعدم، والعدم لا يرمان ولا يمكان ولا اختلاف عليه في شيء من ذلك أضلا . نعم ما نقله عنه هذا الشريك المصلم (٢) كالناص على أنه يسير مسير اعتقاد القول بالحدوث على المني الثالث المتازع فيه كما هو سبيل شيخه الامام أفلاطن الألمى. وَنَقَلَ مثل ذلك عنه أيضا بعض الناقلين لأتاويل الأوائل فاذن كلمات أرسطاطاليس في هذه المماكة متناقطة متضادة ، والعالم بمضمرات القلوب ومكنونات العنمائر عالم الغيب والشهادة . اذا تقرر هذا فاعلم أن الرماى هو المتغير ويعبر عنه بالحادث اليومى وهو نسب الحركة التوسطية الوضعية الفلكية ، وألاوضاع الجزئية ، والفلكية والصور النوعية للعنماصر والمولدات وحركاتها التوسطية ونسبها الىحدود المسافة، والحركةالقطعية وضعية كانت أو أينية،أو كيفية،أو كية، وبفية أعراضها ويسمى بالكائنات ، والمكونات أيضا .وماعداها ثابت غير متغير وهو العقول والتفوس والاجسام، والهيولي، والصور الفلكية والحركة التوسطية الفلكية من حيث ذاتها الشخصية الغير المستقرة والقطعية، والآن السيال، وجملة الزمان وتسمى بالابداعيات . ثم اعلم أنه لاامترا. في أنه لايصح لذى بصيرة ما أن يتوهم أن الحادث الذاتي هو حد حريم التنازع فقد استبان أن الحدوث ثاب بالبرهان للمكنات باسرها ومتفق على اثباته لكل عكن عند الحكاء عن آخرهم فكيف يسوغ اسناد نفى ذلك الى أرسطاطاليس ومن فى طبقته من العقلا. المراجيح وأيضا ذكر فىالتعليم الاول فى فن طونيقا أن مساكة حدوث العالم وقدمه جدلية الطرفين لفقدان الحجة البرهانيه فى كلا طرفيها

<sup>(</sup>١) كما سياتى نص ذلك قريباً .ز.(٧) يعنى ابا نصر الفارابي وهوالمعلم التانى كما أن أرسطاطاليس يعد المعلم الاول فيتشاركان في الاعتراف لكل منهما بأنه معلم . ز .

فلا يصح أن يعنى بهما القدم والحدوث الذاتيان بتة(١) ولا أن يتوهم ان حريم النزاع هو الحدوث الومائي أما يشعر أن من العبالم المبحوث عن حدوثه نفس الزمان وعمله ، وحامل عمله والجواهر العقلية المفارقة لعوالم الازمان والاماكن رأسا فكيف نظن بأفلاطن وسقراط ومن في مرتبتهما من أقاخم الفلاسفة وأثمتهم أنهم يثبتون الحدوث الزماني للعالم الأكبر ويقولون ان نفس الزمان وعله وحامل محله والجواهر المفارقة مسبوقة الوجود بالزمان وحاصلة الذات في الزمان وليس يتفوه بذلك من في دائرة العقلاء والمحملين (٢) فلقد أصاب الشيخ الرئيس ابن سينا اذ قال في التعليقات تعليق السؤال الذي يسأل في الآشياء السرمدية · وهو : هل كان وقت لم تكن موجودة فيه ، فهو كما يقال: هل كان زمان لم يكن فيه زمان . فأذن انما المعقول من مذهب أرسطاطاليسأن البارع. الأول جل ذكره انما يتقدم على بعض أجزاء العالم الأكبر أعنى المبدعات تقدما بالذات عسب المرتبة المعلَّية فقط لاتقدما انفكاكيا في الوجود بحسب حاق الواقع البات فهي متخلفة عن السارى سبحانه في المرتبة العقلية بحسب حدوثها الذاتي لا في متن الأعيان الحارجة عن لحاظ الذهن وحاق الواقعالصربح بحسب الحدوث فيالدهر وعلى البعض الآخر أعنىالمكونات تقدماذانيا بحسب المرتبة العقلية لمالها من الحدوث الداتى في حد جوهر الذات من تلقاء نفس الماهية المعلولة في الوجود بالقياس الى بارتها القيوم. وتقدما آخر أيضا انفكا كيافي متن الواقع البات وحاق الاعيان الحارجيما لها من الحدوثالدهرى من سبقالعدمالصريح على وجودها في الدهر فهي متخلفة عندسبحانه في المرتبة المقلية وفي حاق الاعيان الحارجية جميعاً . والمستبين من سبيل الافلاطونيين أن التقدمين الذاتي والانفكاكي، والتخلفين بحسب المرتبة العقلية وبحسب الواقع البات في ظرف الأعيان يعمان القبيلين جيعاً . فالعالم الأكبر بأسره وبجميع أجزائه من عالمي الحلق والأمر ، واقليمي النيب والشهادة بالاضافة الى البارى الحق سبحانه بحسب التأخر بالذات ، والتأخر التخلفي في منزلة هذا الحادث اليومي مثلاً ، وإن هذا الامن من جهة الحدوثين الذاتي والدهرى لكل مافي عوالم الخلق والامر وأقاليم الغيب والشهادة على الاطلاق العمومي والاستيعاب الشمولي .

وأذْ قدتبين لك أن حد حريم النزاعهو الحدوث الدهرى لجميع المكنات من المبدعات والكائنات وأنه الذى عول عليه جل العقلاء وأفاضل البشر فقد حان الشروع فى نظم البرهان اللمى على هذا المطلب الشريف فنقول:

من المتصرح لديك أن كون تقدم ذات العلة ولا سيما العلة الجاعلة الفاعلة في ذات المجعول تقدما

<sup>(</sup>١) أى قطعاً مثل البتة . ز . (٢) بالنظر الى رأى من يرىأن الرمان عبارة عن حركة الفلك وأين تكون الحركة قبل ابداع الفلك ؟ . ومن المعلوم ان اعتبار أحوال المتغيرات مع المتغيرات هو الزمان ، واعتبار أحوال الاشياء الثابتة مع الاشياء المتغيرة هو الدهر ، واعتبار أحوال الاشياء الثابتة مع الاشياء الثابتة هو السرمد في مصطلحهم . وذكرى ذلك تنفع في مواضع شتى من الكتاب . ز .

بالذات بحسب المرتبة العقلية من فطريات العقول الصريحة والأذهان المستوية وعليهاجاع الحكماء والعقلاء كافة • والمعلول لايكون موجودا في مرتبة ذات العلة الفاعلة الجاعلة اذ الوجود يصل الى ذات المعلول من ذات العلة وانما يكون بين العلة والمصلول معية في الوجود بحسب مرتبة ذات المعلول(١) وبحسب متن الاعيان لابحسب مرتبة ذات العلة فالعالم الاكبربجميع أجزاء نظامه الجلل متأخر عن مرتبة ذات البارى الفعال جل ذكر ، بتة (٧) واذتبين أن الوجو درم) الاصيل في ، تن الاعيان عين (٤) ماهيةالبارى الحق ونفس حقيقته فالمرتبةالعقلية وحاقالو جود العيني هناك واحد وموجوديته سبحانه فى حاق كبد الاعيان ومتن خارج الاذهان هي بعينها المرتبة العقلية لذاته الحقة من كل جهة لأن وجود الموجود العيني في الذهن انما يكون بانسلاخه عن الوجود العبني وتمثله في الذهن بوجود ظلى غير عنى اذ لو كان موجودا فى الدهن بوجود عنى مع الوجود الظلى للزم المحال لامتناع اجتباع الوجودين لماهية واحدة معا فانهما متباينا الذات متقابلان بالحواص والاحكام فيمتنع اجتماعهما في موضوع واحد بعينه • فاذا كان الوجود العيني بعينه نفس جوهر الحقيقة وليس في قوة العقل واستطاعة الدهن سلخ الماهية عن جوهر ذاتها وسنخ نفسها وأنحاء الوجود غير مبدلة لقوام جوهر الذات وحقائق جوهرياتها أصلا. فإذن يكون بحصوله الذهني موجوداً في الاعيان ومخلوطا بخواص الوجود المبنى ومحفوقا بأحكامه بألضرورة الفطرية والالزم أن يكون الشي. في الذهن منسلخا عن جوهر ذاته وسنخ ماهيته وذلك خلف محال فلذلك يمتنع حصوله في الذهن فوجوديته المتأصلة في حاق الأعيان ومتن الخارج بمنزلة مرتبة ذات الانسانأو ماهية المقل مثلا من حيث هي في عالم الامكان . فاذن تأخر العالم عن المرتبة العقلية لذاته الحقة جل سلطانه تأخراً بالمسلولية هو بعينه التأخر الانفكاكي عنه سبحانه بحسب وجوده سبحانه في حاق الاعيان وتقدمه سبحانه على العالم تقدما بالملية بحسب مرتبة الذات هو بعينه التقدم الانفرادى في متن الأعيان وكذلك القول هنالك في التقدم بالمامية بل التقدم بالذات مطلقا فاذن التأخر بالذات عن البارى الحق الاول سبحانه مطلقا سواء عليه أكان تأخراً بالمعلولية ، أو تأخرا بالماهية ، أم تأخرا بالطبع يرجع الى التأخر

<sup>(</sup>١) فتكون معية المعلول بالعـلة فى الوجود من آن إحداث المعلول لاقبله فيكون المعـلول عناجا الى العلة حدوثا ويقاء . ز . (٧) أى البتة . ز .

<sup>(</sup>٣) أى الوجود الذى يكون مبدأ الآثار الخارجية لا الوجود بالمعنى المصدرى الذى هو من المعقولات الثانية لأن نزاع القوم في الأول دون الثاني . ز .

<sup>(</sup>ع) وعينية الوجود بهذا المعنى للذات مذهب الفلاسفة ويوافقهم الاسعرى في الواجب وينفرد عنهم في الممكن قائلا: ان الوجود عين الذات في الممكن أيضا ولعل الحامل على القول بالعينية في الواجب التحاشي عن ايهام التركيب فنتج من ذلك القول بأنه الوجود البحت ومال اليهم في ذلك كثير ممن يقال لهم المحققون من المتكلمين لكن يلتبس هذا الرأى برأى الصوفية في الوجود وكم منل في هذه المهامه من طوائف تنكبوا التهيب عن الحوض في ذات الله وصفاته . ز .

الإنفكاكي الدهرى · وتقدمه جل ذكره بالذات مطلقا سواه كان تقدما بالعلية ، او تقدما بالماحية أو تقدما بالعلم يرجع الى التقدم الانغرادى السرمدى . وليس يصح أن يقاس ما هنائك بالشمس وشعاعها وما بينهما من التقدم والتأخر بالذات بحسب المرتبة العقلية والمعية في الوجود بحسب متن الاعيان كما تمور به الألسن موراً وتفور به الافواه فورا لما علمت أن المرتبة العقلية لذات الشمس عا هي هي ليست بعيها هي الوجود في متن الاعيان كما هو سبيل الأمر في إكه العالم جل جلاله ، وكذلك الامر في حركة اليد وحركة المقتاح مثلا ·

وأيضا لوكان الصادر الاول سرمدى الوجود في متن الاعيان مع جاعله التام الواجب بالذات الدى الرجود في متن الاعيان عين مرتبة ذاته ونفسسنخ ماهيته لزمأن بكون المجمولين مرتبةذات الجاعل ومعة في متن الاعيان معية ذاتية يخسب مرتبة ذاته وباعتبار نفس ماهيته ولايتصور لنفس ذات الجاعل بما هي هي مرتبة عقلية متقدمة تقدما بالذات على ذات الجمول ووجوده أصلا ليس وجود الجاعل في متن الاعيان الذي بحسبه المعية على هذا التقدير هو بعينه نفس مرتبه ذات الجاعل وصرف سنخ ماهيته وقوام بحث حقيقته بما هي هي فكيف يتصور اذن لذات الجاعل ونفس ماهيته مرتبة عقلية وراء مرتبة الحصول في متن الاعيان الذي هو مايحسبه المعية فاذن يلزمأن تكون مرتبة نفس ماهية الجاعل من حيث هي مينها هي مافيه ومحسبه معية الجاعل والجنول بالسرمدية في حاق متن الاعيان كما أن مرتبة حصول الوجود في متن الاعيان كذلك فبيطل تقدم ذات الجاعل على ذات الجمول تقدما بالدات يحسب مرتبة نفس الماهية بل يكون حصول الوجود في حاق متن الاعيان لذات الجمول مع مرتبة نفس ذات الجاعل الى هي بعينها مرتبة حصول الوجود لذات الجاعل في حاق متن الاعيان معية بالمرتبة الذاتية غير متأخر عنها تا خرا بالذات وتا خرا بالمعاولية وأيضاً يكون المكن الذات الباطل في حد ذاته موجودا ثابتاً في مرتبة ذات الواجب الحق من كل جهة ، وتسويغ ذلك كله ان هو الا الحروج عن فطرة العقل الصريح والحيود عن سمت سبيله وخرق اجماع كَافَة العقلاء وشق عصام وبالجلَّة ماهو الاالتخلع من القرينة العقلانية والانسلاخ عن القريحة الانسانية فاذن قد استبان أن تقدم الجاعل الواجب السرمدى بالذات على بعوله الاول ، وعلى العالم الكبير الذي هو جملة مجمولاته محسب الوجود في متن الاعيان تقدما سرمديا انفكاكيا من اللوازم المقتضاة لحصوصية الحقيقة الوجوبية الذاتية التيمي بسينها الوجود المتأصل في حاق متن الاعبان والا لرم أن يكون الجعول من جوهريات ماهية الجاعل من حيث هيهي وان يكون المكن بالذات من ذاتيات حقيقة الواجب بالذات ضرورة أنه لايكون في مرتبة نفس الماهية الاذاتياتها وأما لوازمها وعوارضها فانما تكون في مرتبة متا خرة عنها بالصرورة الفطرية واذا انطبع في صحيفة خاطرك صور نتائج المقدمات البرهانية، واستنار صقيل جوهرك بلمات القضايا الحدسية والوجدانية وأن الواجب القدوس مختص في أوج أزليته بالقدم وان ماسواه بمنو (١) في

<sup>(</sup>۱) أى سِبَل . ز .

حديث أبدي (۱) بسبق آلمه (۲) لوم من ذلك أن يستط من المواد الحق المتكاراتشام المتشير من وجه ألذى مثناء فيا تشدم بالمركة والحاب القدم الذي مثناء فيا تشدم الود المتوافقة إلى المتكاراتشام المتدم الوالى فتكون السور الواقعية للسبة بين كل المتين من هذه الاقسام المتساعش كلما تباين بحسب مائت والمائية المتعارف الاجتماع في موجوع لحدة منها كذلك وهي قدم فائياً وهرى مع حادث من مناتئا والثقاف حكوم والثقاف مسلولة وهما عدن زمان مع حادث ذلق مع حادث ذلق مع حادث دعرى مع المتحدد المتعارف المتعارف

(١) أي استمرار وجوده ألمستقبل .(. (٧) رمايكون مسبوقا بالدم يكون حادثا بعد أن لم يكن باشتاق وحل منا بعد أن لم يكون حادثا بعد أن لم يكن باشتاق وحل منا الحدوث دلالة الكتب المنزلة وكرقه مسبوقا بالزمان بما يختف فيه الزال على اختلاف تنسير الزمان ، وقد أجاد المصنف في استاط مأأستطه من الموادا فن لكون كلمة ألمل الحقق من المنا لا أول له شخصا أو نوط فهو ناف الحماح منى ، فأحد المراج معوم المنكر . ( .

## هذه صورة الدائرة

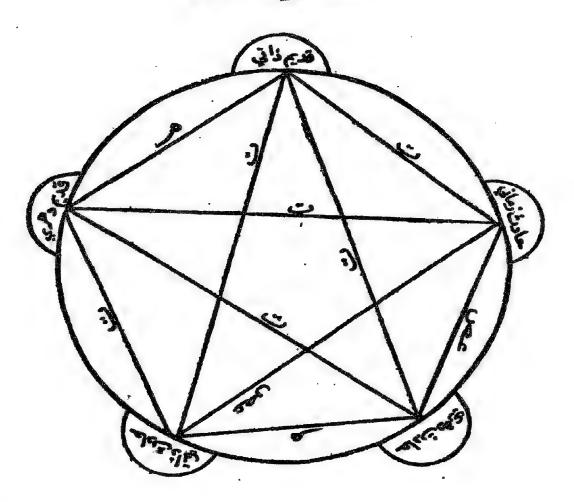

## وهذه صورة الجدول

| القاب النسب | ماانفرد به<br>المنتسب الايس | المثقب<br>الايسر | مااجتمع فيه<br>المتسبان | المثنب<br>الاعن | ماانفردبه<br>المتتسب الاين | مابايته<br>المنتسبان |
|-------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| ٩           | •                           | قد               | ب                       | قد              | •                          | el                   |
| ت           | سد                          | je               | •                       | قذ              | ب<br>:                     | •                    |
| ت           | سد                          | حاد              | • .                     | قذ              | ب                          |                      |
| ت           | 3                           | حز               | •                       | قذ              | ب                          | س                    |
| ت           | ساد                         | خد               | •                       | قد              | ب '                        | •                    |
| ت           | ساد                         | حاد              | •                       | قد              | ب                          | •                    |
| ت ٔ         | 3                           | حو               |                         | قذ              | ب                          | س                    |
| ٢           | •                           | ے۔               | سد                      | is              | •                          | ب                    |
| عص          |                             | حز               | 3                       | خد              | س                          | ب                    |
| عمں         |                             | حز               | ٥                       | خد              | س                          | ب.                   |

وأما المقالة الثانية فقيها فصلان :

الفصل الآول فى القضاء والقدر . أما القضاء بالمد ويقصر فله معان كثيرة فى اللغة منها الاداء ، والفراغ ، والفصل ، والامضاء ، والابرام ، والحلق والانهاء ، والموت ، والاماتة ، وإحكام العمل ، والانفاذ ، والايجاب ، واتمام الوطر وبلوغه وغير ذلك . وعند أهل الشرع قطع الحصومة ، أو قول ملزم صدر عن ولاية عامة . وقيل (١) هو موضوع للقدر المشترك بينها وهو انقضاء الشيء واتمامه . وأما القدر بفتح الدال وتسكن فهو تبيين كية الشيء ، والتقدير ، والحسكم . وأما معناهما اصطلاحا ففيه عشرة (٧) أقوال :

القول الاول للاشعرى وجمهور أهل السنة : وهو أن القضاء <sub>ا</sub>رادته (٣) تعالى الازليةالمتعلقة بالاشياء على ماهى عليه فيما لايوال ، والقدر ايجاده إياها على قدر مخصوص فى ذواتها ، وصفاتها، وأنعالها ، وأحوالها ، وأزمنتها وأسبابها العادية .

القول الثانى للصوفية : وهو أن القضاء عبارة عن الفيض الآقدس الذى به حصلت الاعيان الثابتة واستعداداتها الاصلية فى العلم الآزلى ، والقدر عبارة عن الفيض المقدس الذى به حصلت تلك الاعيان فى الحارج بلوازمها ولواحقها . وبيانه اجمالا أن الذات العلية من حيث هى ليست

<sup>(</sup>١) وفى التلويح ان الاتمام هو المعنى الوحيد للفظ القضاء في اللغة وباق المعانى متفرع منه.ز.

<sup>(</sup>٢) ويزاد عليها قول الغزالى فى الآربعين ﴿ والقضاء هو الوضع الكلى للا سباب الكلّية الدائمة والقدر هو توجيه الاسباب الكلّية بحركاتها المقدرة المحسوبة الى مسبباتها المعدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص ﴾ وقول الاصبهانى فى شرح الطوالع ﴿ القضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات فى اللوح المحفوظ وفى الكتاب المبين مجتمعة ومجملة على سيل الابداع ، والقدر عبارة عن تفصيلها ولعل المصنف عدهما راجعين الى القول السادس فترك ذكرهما . ز .

<sup>(</sup>٣) أول من قام بنقى القدر هو معبد بن خالد الجهنى البصرى أراد به الرد على من سمعه يتعلل في المعاصى بمشيئة الله و تقديره . لكن ضافت عبارته و عمت كلته حيث قال : « لاقدر والامر أنف به فتراً منه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وجمهور أهل العلم . وقالوا : ان نفى القدر كفر أذا أدى الى نفى علم الله و والحق أن تعلق علم الله سبحانه بأفعال العباد الاختيارية لا يكون إلا بحيث يحقق اختياره فيها والتقدير فيها أنما يكون على طبق علم الله سبحانه و تعلق العلم بالافعال الاختيارية لا يكون علما الاختيارية لا يكون علما الاختيارية والا لحالف العلم المعلوم ومثله لا يكون علما والوجوب بتعلق الارادة لا يفيد غير الصرورة بشرط المحمول التي ليست والوجوب بتعلق الارادة لا يفيد غير الصرورة بشرط المحمول التي ليست من الصرورة في شيء فلا يتصور أن يحول القدر دون اختيارهم فيا كلفوا به من الاعمال . لكن التسم الحرق وكادت بدعة القدر تمم أغلب أهل البصرة حتى محدثيها على توالى القرون مع أن قدرة القد سبحانه وارداته و تقديره عامة شاملة بدون أن يحول عوم ارادته دون الاختيار . وانقسبحانه المه سبحانه وارداته و تقديره عامة شاملة بدون أن يحول عوم ارادته دون الاختيار . وانقسبحانه

منافة بنوره من الاشياء لاستغائبا النام وقوق النام ، وإما أسماؤها السنية فاكان صاب بذا خلالها الميلون ولا علم عالم سرى المبيئون في أيضا أدراك مدرك ولا علم عالم سرى الدام الاثراق ، وأما الظاهر صبا فنها ما لايسان بنور. من الاشياء أيضا كالحى ، ومنها ما يتعلق كالمام المتعلق بالمطوم بوالقادر المتعلق بالمقدور. ثم ان فقده الاسماء الاسمية يتوروز (١) في العلم الازل لائه عالم بناه من المتعلق بنون خاص وفية معينة قدى عنده بالإعمان التابة كلية كانت . وتسمى ماهيات وحفائ أو جوثية وتسمى عوات .

م أن الا عين التابقة اعتبارين أحدهما اعبار أنها صور الاسماء والآخر اعبار أنها حقائق الاعيان الحفارجية ، فهي بالاعتبار الأول كالابدان ثلاً رواح وبالاعتبار الثاني كالأرواح للا بدان والاسماء أيضا اعتباران أحدهما اعتبار كفرتها ، والثاني اعتبار وحدة الذات المسهاة بها فباعتبار كثرتها عتاجة الى النيض من الحضرة الالهية الجاسقالم وقابلة له ، وباعتبار وحدة الذات الموصوفة بالميفات مفيضة على صورها وهي الاعيان الثابتة ، وكذلك الإعيان الثابتة مستنبضة من الاسماء وضيفة على الاعيان الخارجية .

اذا عرفت هذا ظهر لك صحة قولهم الماهيات بمعولة . وغصيل المقام بأن يعضهم قال الماهيات بجبولة مطلقاً لانها تكنة ويعضهم قال : غير بجبولة (y) مطلقاً لان الجسل يتشعى شيئين ولا شيئين ف البيط ، والمركب ينحل الى البيط لوجوب تاهي أجواء الماهة ، وبعضهم قال:المركب، بجسول لاستياجه الى الاجواء دون البيط لدليل القول الثاني وأنت خبير بأنه لم تتوارد الاتوال على عراحه .

هو الفائل في الحديث القدسي هو باعبادي كلمكومنال الا من هديت فاستهدار في أهدكم جو ما الاستهداء الاطلب المفاقية في الموادية المستودة المكريم • الاطلب المفاقية في يوده له يقتضي وعده المكريم • وفهم الفدر على خلاف هذا فيها يتعلق بأضال العباد ابتعاد عن الجادة واستسلام للا وهام وسوء تقدير لمسائل القضاء والقدر . ز .

وتحقيق المقام ، ان الجمل قسمان ، بسيط وهو الذي يتعدى الى مفعول واحد نمو و وجعل الغللات والنور ، ومركب وهو الذي يتعدى الى مفعولين ، وهو قسمان أحدهما أن يكون الحل بين مفعوليه صحيحا مفيداً نحو جعل الله الانسان موجودا . والثانى أن يكون غير مفيد نحوجعل الله الانسان انسانا والاولان ثابتان لجميع الماهيات بسيطة كانت أو مركبة عند المحققين ، وعليه يحمل قول المثبت على الاطلاق ، والمنفى عندهم انما هو الجمل بالمغى الثالث وعليه يحمل قول النافى على الاطلاق .

وأما القول المفصل فلا يمكن فيه التأويل ولاوجه له فى ذوق التحقيق وقد شرب هذا المشرب الحنى. من منبع الرورا. عند باب مدينة العلم نابغة (١) دوان فقال العلة الشيء بالحقيقة ما يكون سببا لنفس ذلك الشيء فأن ماهو علة لظهوره مثلا فليس بالحقيقة علة بل لوصف من أوصافه وهو ظاهر نه وكون الماهيات غير مجسولة بمعني أن كون الانسان انسانا مثلاغير محتاج الى الفاعل لاينافي ماذكرناه اذ نفى به انها بنواتها أثر الفاعل وبعد ذلك لا تعتاج الى تأثير آخر في كونها هي ونفى الاحتياج اللاحق لاينافي الاحتياج اللاحق واختراعه والا لزم أن لا تكون حادثة بالحدوث (٢) الذاتي هذا خلف نعم ليس اختراعها في العلم الازلى كاختراع الصور الدمنية التي لنا أذا أردنا اظهار أمر لم يكن ليلزم تأخرها عن الحق تأخراده يا بل عله تعالى ذاته بذاته يستلزمها من غير تأخرها عنه تعالى والحاصل أنها أزلية الثبوت في العلم والا لوم الجهل كا قدمناه مستوفى في المقالة الآولى ومتأخرة عنه تعالى تأخران في رسالته التي سماها اثبات البارى وهو القول الثالث : ما اختاره المحقق صدر الدين الشيرازى في رسالته التي سماها اثبات البارى وهو أن القضاء اقتصاؤه تعالى في الآزل لما سيكون من الآشياء على وجوه معينة مخصوصة منطبقة على ماهى عليه في الوجود ، والقدر حصول الآشياء في الكون على وفق مافي القضاء .

القول الرابع: ماذكره الامام الرازي فشرح النبط السابع من الاشارات ونصباً الواجب يجب

<sup>(</sup>۱) هو العلامة الحكيم المتكلم جلال الدين عمد بن اسعد الدوانى صاحب المؤلفات المعروفة المتوفى سنة ۹۰۸ على الصحيح . وزوراؤه جامعة بين منزع الاشرافيين ومشرب الصوفية وهو من المصطربين بين مسالك المتكلمين ، والفلاسفة ، والصوفية وكان شيخنا العلامة عمد خالص الشروانى يلفت النظر الى كثير من المسائل المتصاربة فى كتبه . وسمى الدوانى كتابه هذا بالزوراء ـ وهى المحاد دجلة فسمى رسالته والروراء دجلة ـ لمبشرة رأى فيها على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى شاطىء دجلة فسمى رسالته والروراء قسمية لها باسم النهر المذكور . ز .

<sup>(</sup>٣) هذا مصطلح الفلاسفة سرى الى بعض متأخرى المتكلمين القول به فى مواضع حذراً من القول بالحدوث الذاتى فى القول بالحدوث الذاتى فى مواضع غير ذات الواجب جل جلاله لكن قبولهم القول بالحدوث الذاتى فى مواضع أخرى فيختل نظام القدم والحدوث عندهم بما ليس هذا موضع شرحه . ز .

أن يكون عالماً بكل شيء لانكل شيء لازم عنه بوسط أو غير وسط يتأدى اليه بعينه قدرة الذي هو تفصيل قضائه الاول تأديا واجا اذكان مالايجب(١) لايكون انتهى. فقال الامام: القضاء هو المعلول الاول لانالقضاء هو الاول الوال كذلك والمالول الاول كذلك والمالول المعلول الاول كذلك والمالول المعلول الاول تجرى تفصيل الجلة (٢)

القول الخامس: المحقق الطوسى ذكره فى هذا الموضع فى شرح الاشارات فقال: لما كان جمع صور الموجودات الكلية والجزئية التى لانهاية لها حاصلة من حيث هى معقولة فى العالم العقلى بابداع الأول الواجب اياها وكان ايجاد ما يتعلق منها بالمادة فى المادة على سبيل الابداع ممتنعا اذالمادة غير متاتية لقبول صورتين معا فضلا عن تلك الكثرة وكان الجود الالهى مفتضيا لتكيل المادة بابداع تلك الصور فيها واخراج مافيها بالقوة من قبول تلك الصور الى الفعل قدر بلطف حكته زمانا مستمر التجدد غير مستقر الاتصال تخرج فيه تلك الأمور من القوة الى الفعل واحدا بعد واحد فصير الصور فى جميع ذلك الزمان موجودة فى موادها والمادة كاملة بها . واذا تقرر ذلك فاعلم أن القضاء عام وجود جميع الموجودات فى العالم العقلى مجتمعة ومجملة على سبيل الابداع . والقدر عبارة عن وجودها فى موادها الخارجية بعد حصول شرائطها مفصلة واحدا بعد واحد كما جاء فى التغيل من قوله عز من قائل و وان منشى الاعندنا خزائه وما نغزله الابقدر معلوم موالجواهر المقلية ومامعها موجودة فى القضاء والقدر مرة واحدة باعتبارين ، والجسمانية وما معها موجودة فيها مرتين .

القول السادس: لجمهور الحكاء وهو أن تضاءه تعالى علمه بما ينبنى أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكل الانتظام وهو المسمى عندهم بالعناية التي هي مبدأ فيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجود وأكلها ، وقدره خروجها الى الوجود العيى بأسابها على الوجه الذي تقرر في القضاء .

القول السابع : لبعض الحكاء وهو أن قضاءه تعالى علمه الاجمالي وقدره التفصيل .

القول الثامن: ماذكره أبو البقاء فى الكليات وهو أن القضاء ثبوت صور جميع الاشياء فى القلم الاعلى على الوجه الكلى وهو الذى تسميه الحسكاء بالعقل الآول ، والقدر حصول صور جميع الموجودات فى اللوح المحفوظ على وجه التفصيل وهو الذى تسميه الحكاء بالنفس الكلية .

القول التاسع : للما تريدية وهو أن القضاء هو الحلق الراجع الى التكوين والقدر هو التقدير

<sup>(</sup>۱) أى وجوبا عن الله بتملق ارادته سبحانه به . ز . (۲) هذا شرح منه لمذهب الفلاسفة لايان منه لمذهبه الذي هو مذهب المتكلمين . ز .

وهو جمل كل شه. على ماهو عليه كذا في اشارات (١) المرام .

القول العاشر : ما اختاره (٧) صاحب القبسات وبلغ فى تفصيله وتحقيقه أقصى الغايات و لا بد من نقل عبارته بتهامها كما احتوت عليه من رصانة المنى واتقانه وجزالة اللفظ وباهر التقرير وهى: و من المستبين أن نظام الوجود بجملة مافيه من مبدأ البدء الى منتهى المودصادر عن الواحد الحق سبحانه على سيل الوجوب (٣) معا فى متن الدهر (٤) بحسب حاق الواقع وكد نفس الآمر دفسة واحدة دهرية لا فى مرتبة واحدة عقلية بل في درجات عقلية مرتبة بحسب حيثيات متكثرة متضاعفة على الترتيب العقلى المتنازل من لدنه طولا وعرضا فقد استبان لا عالة أنه يجب أن يكون النظام الوحداني الجلى متسق العلبقات مرتبط الموالم بعضها بعض اتساقا طبيعيا وارتباطا لزوميا بحسب الوجود فى كبد الدهر والصدور عن الفاطر القعال فى منن الواقع فاذن عالم النفس ، مرتبط بعالم العقل . وعالم الطبيعة الحامسة ، مرتبط بعالم النفس . وعالم الطبائع الأربع مربوط ، بسوالم العليمة الحامسة . وبالجلة عوالم نظام الكل متلازمة فى الوجود متطابقة فى الحدود والموازاة .

وحامل طباع ما بالقوة في عالم الطبائع الاربع جوهر ذات الهيولى(٥) المشتركة الواحدة بالشخص وفى عوالم الطبيعة الخامسة طبيعة الحركة المستديرة الارادية الشوقية الابتهاجية المتصلة المشتركة وكل مافى أحد العوالم ففى ازائه طلم ومثال اوظل وعكس فى العالم الآخر .

فنفس ذات الهيولى الشخصية المبهمة هنامثال الحركة المستديرة المتصلة هناك والحوادث الكيانية من الكيالات والصور والاعراض المتواردة على ذاتها المتحفظ لوجودها بوحدتها الشخصية المبهمة الحاملة للقوة الاستعدادية هنا أمثلة الاوضاع الحارجة من القوة الى الفعل وضما فوضما هناك.

والحدوث الزمانى مطلقا تدور رحاه على الحروج الى الفعل بعد القوة الاستعدادية . والهيولى الشخصية القابلة ، والحركة المستديرة المتصلة هما الحاملتان لطبيعة ما بالقوة والقابلتان للمخروج الى الفعلية باذن اقد سبحانه فاذن عالم الملك على الاطلاق بما فيـه من امتزاجات النسب الهيولانيـة

<sup>(</sup>١) وهو كتاب مهم للملامة البياضيوسيأتى من المصنف ذكره بوهذا البحث مستوفى في نظم الفرائد). ز .(٧) وخلاصته أن القضاء هو نسبة فاعلية البارى سبحانه على حسب علمه عنايته الى العالم في مرتبة تشريح أعضائه في مرتبة تشريح أعضائه وأجزائه وتفصيل أركانه . وغير القول الأول والقول التاسع من الاقوال من نبع واحد .ز .

<sup>(</sup>٣) ان كان المراد بالوجوب الوجوب عن الله فهذا لا ينافى الاختيار بل يحققه وان كان الوجوب على الله هو المراد به يكون هذا القول قولا بالايجاب المنافى للاختيار كما هو المشهور عن مذاهب الفلاسفة . ز . (٤) أى قبل الزمان الذى هو عبارة عن حركة الفلك فى المشهور عن أرسطاطاليس واتباعه ، وردبان الحركة توصف بالبطء والسرعة بخلاف الزمان فيكون الزمان مقدار تلك الحركة لا الحركة نفسها عند طوائف من أهل المعقول والكلام فى ذلك متشعب ظيراجع (الشمس البازغة) . ز . (٥) عند القائلين بها . ز .

وافتنانات المبيان الجرمانية من شموميات الاندار والكيفيات والأوضاع والاضافات كلل لعوالم الحمد في قبول النيمين من جود اتسال الحق ورحمت بها فيها من تمازجات نسب الانترافات الاسمية والتروقات النفلية وتعانفات مكوس الانسة البية الرجوية والاصواء الملكو يقاتف بية إدعواجات ووجانية بين ايتهاجات الكرويين والمغربين من الملاكحة النوزية .

تم عالم الطبائع الاربع الأسطنة بما في أفتائه، وآفاته من النسب المعترجة والحينات المردوجة كويم متنسبتاس(۱) بعوالم الطبعة المخاصة بما فيها من سوانح نسب الحركات الشريفة المستدرة واضافات الأوضاع الموتفة البيرية .

وكل جرم سمارى لهو حيوان مطيع قد جل ذكره وعو سلطانه متصرف في نظام الكونيالتديير. متحل بحقدار قسط دوجته وأنصاب مرتبته بانتقاش صور الموجودات الكلية والجوثية وأحوالها وأحكامها الدينية والعقلية في لوح نفسه ووقيم ذعه وكتاب عقله .

ولقداً حسن القاراي في القصوص حيث قال وصلت الساء بدورانها والارض برحجاتها والماء بسيلانه والمطر بمطلانه ، وقد يصلي أه ولا يشعر د ولذكر أنه أكبر ، أشار بترادولا يشعر اليأن كل موجود قائه بلسان معلوليته وتجوهر هري عصب حال عاجه ذاكر ومصل اصانه المياه شعر بلك أو لم يتمعر ولسان الحمال أعلن وإنغ من لسان القال واليه يشر قول أنه عر وجل في التزيل الحكيم دوانس شيء الا يسبع عصده ولكن لانتفيون تسيحهم » و ونظام الكل بشخصيه الجلية من الانسان الكبير الطائع المطبح في عز وجل والثائل أضي الكال وقديا التهامة في القعارة الاولى ومو أحق بقوله سبحانه و انتدختنا الانسان في أحسن تقوم »

قمدل النهار ، يمنزلة ام الدماغ. والفلكالاتهى ، يمنزلة الرأس. والشمس ، يمزلة القلب وسائر مافيه ، يمنزلة سائر مافى الانسان الصنير من البطون الدماغية والاعصاب والرياطات والشرابين والاوردة والعطلات والنشاريف والشراسيف والماعشاء والجوارح . والمهوليات بمنزلة العظام وهيولى عالم الكون والفساد ، بمنزلة عجب الدنب والمقول والنموس بمنزلة القوى العاقمة والعاملة التي هي مبادئ. الادراكات والتعريكات ، والنموس المنطعة بمنزلة الارواح النفسانية والحيوانية والعليسية التي هي في الدماغ والقلب والكبد .

وكم أن العقول ماهيات مختلفة النوعية كل منها نوعه في شخصه فمكذلك الهيرليات وهي بعد العقول الذكل عقل واستلة وجود هولى فكل جرم سماوى هيولات شائر الاجرام بالماهية النوعية وكذلك هيوليات السهاويات بالماهية النوعية وكذلك هيولى عالم الاسطنسات واحدة بالشخص ومباينة لهيوليات السهاويات بالنوع ، والعقل الذي في ازائها هو العقل النمال المتصرف في العالم الاسطنسي وعنه التمير في التذول بجويل وشديد الفوى وووح القدس والروح الآمين المتبعن على النفوس الناطقة الانسانية باذن الفسيحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) يقال اقتاسه به اذا قدره على مثاله . ز .

وقال بعضهم أن العقل الذي هو روح فلك الشمس وأمام نفسها المجردة ومبدأ حركتها على سيل التعشيق والتشويق هو الذي يقال له جبريل وروح القدس وشديد القوى وأما العقل الفعال الذي هو ملاك أمور عالم العناصر ومبدأ هيولاه الباقية بوحدتها الشخصية في الأطوار المختلفة فهو العقل الآخير في السلسلة الطولية وهو عقل فلك القمر. وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى التنقية تعالى عليه وعلى آله وسلم . «كل ابن آدم يبلي الاعجب الذنب» هو كناية عن الهيولي الشخصية الباقية الحاملة للكون والفساد.

قال معلم الصناعة أرسطوطاليس : أن البارى. عو وجل سبق بالآزلية وعلا بالتعزز عن التغير لجرى ملسكة دائمًا ويه ينوم البقاء جعل الحلائق مراتب غلق الجوهر غير المحسوس مأوى الصور وألحق به من الارواح ماشاكلها ابدية لاتضمحل جرت قبل الزمان وقبل أين وخلق بالابد لا بالرمان الطبيعة الخامسة وزينها بأكرم الصفات فن مهنا لوم أن تعظم خليقة (١) الفلك ويشكر ماهنالك للزومه امر الحالق وجريه على ماشاء البارى جل وتعالى فجريمو احد متصل والطبائع منفعلة والفلك فاعل وقد أحسن هرمس المقدم في العلم حيث يقول: الانسان عالم صغير ، والفلك عالم كبر وكل ما كان (٢) من ضرب الصورة فهو أكرم نما كان من ضرب الهيولى انتهى كلام ارسطوطاليس قلت (٣) فاذا أنت لاحظت الانسان الكبير الذي هو كل نظام الوجود بشخصيته الجلية بزغ الك أنه لاخالق ولا حاكم ولا محرك ولا مدبر آلا انتسبحانه اذ لا موجود وراءنظام عالم الامكان بجملته الاهو والنفسالمجردة انما سلطانها علىالبدن بالحكم والتدبير باذن انة تعالى لابالحلق والابجاد فأما سلطأنه عز شأنه على شخص الانسان الكبير فبالعناية وألحكمة والابداع والصنع والحلق والافاضة والحفظ والهداية والحكم والتدبير فاذن نظام المكل أفضل(٤) مافي الامكان من النظام المكن وأتمه وأكرمه فهو بلسان كماله وتمامه يذكر طبقات كمال بارئه وصانعه ويشهد أنه الموجود الحق من كل جهة ويصفه بأنه التمام وفوق التمام والحد انما هو حقيقته الوصف بالجميل والثناء على جهة التبجيل والذكر بأوصاف المجد وصفات الكمال فاذن نظام الرجود هو بعينه حمدانة سبحانه على أتم الوجوه وأبلغ الجهات فلمل الحد في قوله تعالى ﴿ الحد لله رب العالمين ﴾ عبارة عن مجسوع عالم الوجود بشخصيته الجلية وهويته المكلية ونظامه الوحداني فاقدسبحانه حمد نفسه بنظام الوجود المناجس من عنايته والصادر عن افاضته أنم الحمد فقد ظهر أنه مامن مثقال ذرة في سماوات عالم الامكان وارضيه الا ووجوده بالفعل واجب الانتها. في سلسلة الاستناد لاعالة الى البارى الفعال الواجب بالذات ولايتصحح وجوب لوجود الابالاستنادالي الوجودالحق الواجب الوجود بالذات فى مرتبة كنه ذاته وان علمه سبحانه بكل ماهو الحتير فى نظام الوجود والدخيل فى نصابكاله وتمامه

<sup>(</sup>١) وعا يجب أن لاينسى هنا أن أغلب الفلاسفة اليونانيين كانوا من الصابئة . ز . (٢) وفي الاصل ( من ) . ز . (٣) القائل هو صاحب القبسات . ز .(٤) وقد أثر عن الغزالى : ليس في الامكان أبدع عاكان . وقد طال الكلام بين أهل العلم حول هذه الكلمة المأثورة عنه . ز .

تفجيل منه فاعليه سبعاته الذلك الحبر على جهة غيريته وينهمت عنه صدوره ووجوده من غيرافتار المستوح أمر آخر أسلا وأن عله بوجه الحبر وفساب الكال هو بعينه ارادته ورضاه الابتدوق وهملة ، وعنايت واختياره لا بتصوق وهملة ، وعنايت واختياره لا بتصوق والمتراز فاذن كل عافى دائر أقاهال الوجود وآفاق عالم الاسكان ليس يمكن لاعالة الا أن يمكن هو خيراً فى نظام الوجود وستمما لتساب كاله (١) فأنه يدخل فى تسبب عله سجائه به خروجه من القوة الى القمل بالضرورة البرهائية فقسب عله سال للاشياء وانبلك الاشياء عن عنايته سبحانه على سبل الاجتاع والترحد(٧) والاجمال ، هو القعاء وعلى سبل الاجتاع والترحد(٧) والاجمال ، هو القعاء وعلى سبل الاجتاع والترحد(٧) والاجمال ، هو القعاء وعلى الناملي هو قدرة كان قدرة عنها وموحله الناملي هو قدرة كانه ومناؤه وعله الناملي هو قدرة كانه وعلى أنه ناك فرض غلى وقول تحضين ه

آما أولا ظلان العلم اعتباد النيء من حيث التكناف وظهورء من خير خروب واستهاب والتعاب والتعاب والتعاب والتعاب والتعاب التعاب والمسترعات بنظام المجرم التيء وصنه وجريان امركن بتتره ووجوده في ضمن سلة المبلدعات والمسترعات نعاب المجلد التعاب التكامل ومتعمات نعاب التعاب التعا

والقدر هو ايجاد الشيء وافاحت باعتبار خصوصية ذاته وهويته من جهة تأدية الاساب المترتبة المتأدية اليه تضموصه على حسب العلم السابين يخبريته والعناية المرجة لمشيئته . فالفند تفصيل اجمال التنظم الآول وهما اعتباران لوجوب الفاعلية المنجسة عن العلم والسناية والأمر الإيجادى المشيئة عن الارادة والمشيئة .

وأما ثانيا غلان الاجال والتصيل في علم النفى، نحوان من الانكتاف بحسب كون الصورة العلبة المنطبة في لوح جوهر النف لمسلوم واحد بعيته واحدة بسيطة بحسلة أو متكثرة مركبة منطلة .

قالاتكتاق في صورة التفصيل أشد وأتهرازيد وأكثر والتفاوت في صورتي الاجال والتفعيل انا هو بالاستة والدولة والتقعان في القابور والانكعاف و ذلك وصف لنحو الادولك ومرتبة لابأهر مامن حيقة المدل يكون داخلا في حقيقة الملوم في صورة التعميل دون الاجال والا لم يكن الاجال والتفعيل اعتبارين طبقة واحدة بعنها بل كان منالئا مران عتقان بالماهة لإعالة فينفرق القرض فاذن بهم أن يكرن الملوم في الصور تين واحدا بالمقيقة بنه وانما الاحتلاف في الصورة الواحدة البيطة في الاجال مستخلفة (٣) المحرور المسكرة في الاجال مستخلفة (٣) المحرور المسكرة في الاجال مستخلفة (٣) المحرور المسكرة في الاجال مستخلفة (٣)

والعلان الاجالي والتفصيلي المتلقان في مرتبة الانكشاف بالشدة والضف أو بالزيادة والنقصان

أى كال النظام . ز . (٧) وف الاصل د والتأحدج . ز :(٣) وفي الاصل (خلافة).د .

كلاهماعلم بالفعل لا بالقوة كما ظنه صاحب (١) الاشراق والمطارحات وقلده فيه الامام الرازى (٣) ومن المستبن بالبرهان أن ذلك لا يصح اجراؤه فى علم الله سبحانه. ألم يستن بالبرهان اليقيى من سبيل العقل المضاعف أن عله تعالى بما عدا ذاته من جهة عله بذاته الذى هو عين مرتبة كنه ذاته الأحد الحق من كل جهة عين العلم التام وفوق النام بحميع الاشياء ولا يتصور هناك اشتداد فى العلم وازدياد فى الانكشاف اذ ملاك ظهور كل شيء وانكشاف هو ظهور نفس ذاته سبحانه ولا بذاته لذاته وعدم غروب ثالا شياء عنه تعالى سلطانه ولا مدخل لوجود الاشياء فى ذلك بوجه من الوجوه أصلا فعلمه الحصوص بكل شيء قبل وجود الاشياء عند من الا بيستصح العقل الصريح فسة الاجمال والتقصيل الى علمه التام المحلوماته التي شيء أزلا وابدا قبل حدوث الاشياء فى الدهر وبعد حدوثها بل انما الصحيح استنادهما الى معلوماته التي هي الاشياء في بحسب ذواتها توجد بحملة تارة ومفصلة أخرى وعلمه التام سبحانه بها فى مراتب وجودها الاجمال ووجوداتها التفصيلية غير موصوف بثيء من الاجمال والتقصيل الا اذا ماأطلق وجودها الاجمال ووجوداتها التفصيلية غير موصوف بثيء من الاجمال والتقصيل الا اذا ماأطلق عيطون بثيء من علمه الا بما شاء).

وبالجملة فقدره تصالى فى الموجودات محسب تأدية الاسباب المترتبة الى كل موجود موجود مخصوص تعينه وخصوصية هويته ، تفصيل قضائه الاول فيها محسب تسبب علمه سبحانه بوجه الحير فى نظام الوجود لوجودها فى الدهر مجتمعة جملة فى شخصية عالم الكل الوحدائى بامكانه ووجوده بالفعل فاذن القضاء نسبة فاعلية البارى الحق سبحانه على حسب علمه وعنايته الى الانسان الكبير فى مرتبة فى مرتبة شخصيته الوحدائية الجلية . والقدر نسبة فاعليته سبحانه الى هذا الانسان الكبير فى مرتبة تشريح أعضائه وأجزائه وتفصيل أخلاطه وأركانه وأرواحه وقواه محسب تأدية الاسباب المرتبة المتأدية الى خصوصيات تفاصيلها .

اذا عرفت هذا : فاعلم أن القضاء والقدر على ضربين علمى باعتبار وجود الاشيا. فى العلموعبنى باعتبار تقررها بالفعل فىالاعيان .

ثم الأمور المنتبر دخولها فى القضاء والقدر على ثلاثة أضرب

أحدها: كل نظام الوجود المتسق أعنى الانسان الكبير المنظور اليه من حيث شخصيته الكلية

<sup>(</sup>١) يعنى الشهاب السهروردى المقتول بقلعة حلب سنة ٥٨٧ ه وهو الحكيم الاشراق يحيى بن حبيش مؤلف كتاب حكمة الاشراق وغيره من الكتب المهمة فى الفلسفة ، والصدر الشيرازى يكثر النقل من كتبه جداً وكان الشيخ المقتول نلقى المعقول من المجد الجيلي مرافقا للفخر الرازى وقتل قبل أن يبلغ الاربعين . ز .

<sup>(</sup>٧) والحكيم الشيعي كلما ذكرالرازى الصديقي صفه بامام المتشككين بغيا وعدوانا بوالمصنف لا يستسيغ نبزه بمثل هذا اللقب فيستبدل هنا لفظا بلفظ . ز (٣) أى قصد به . ز .

ووحدانيته الإنساقية .

والثانى: إبداعيات عالم الإمر من أجزائه اذا نظر اليه نظر المشرحين • والناك : تكرينات هالم الحلق منها في لحاظ التشريح .

فالنظام الكبير الواحد المتسق اتما القضاء المستبر بالنسبة اليه على فقط بحسب ظهوره في علم الله سبحانه به من جهة علمه سبحانه بذاته الاحدية التي هي الملة الفاعلة التامة له وتسعب علمه التام به وبكونه أثم نظام كامل وسعه طباع الامكان لفاعليته سبحانه آياه . ووجودهالمقضى متأخر عن هذا الفضاء العلى المتعلق به نحوين من التأخر أعي تأخراذاتيا محسب المرتبة وتأخرا دهريا محسب الحدوث في الدهر • والقدر المعتبر بالقياس البه عنى نقط عسب ترتيب وجوده في متن الدهر ومأق الواقع بعد ليسيته في مرتبة المذات وبعد عدمه الصريح في الدهر على علمه وعنايته تعالى سلمنائه ولا قضا. وَلا قدر وراءهما بالقياس اليه أصلا فوجوده العيني في الدهركا"نه تفصيل لوجوده العلمي المضمن في علمه التمام سبحانه بذاته الاحدية الحقة التي هي الصورة العلمية لجميع الموجودات . والجواهرالامرية ومامعها عن سائر ماصنعهالباري. الحق لاعن مادة وفطرة في متن الدهر بالابدلا بالزمان يشلق بها القضاء العلمي محسب وجودها فيعلمه سبحانه يوتسيب علموعنايته لايداعما وصنعما واخراجها من الليسية المطلقة الذاتية الى فعلية الابس والتقرر ومن كتم العدم الصريح الىالوجود ف متن الدهر . والقضاء العبني محسب اعتبار صدوره عن البارى. الفاطر وخروجها من الليس المللق الى الايس بالفعل وعن العدم الصريح الى الوجود في الدهر من تلقائه سبحانه في ضمن ظام كل الوجود الجلى المتسق الوحداي جملة . والقسدر العبني محسب اعتبار صدورها ووجودها عن بارتها في الدهر من حيث خصوصيات هوياتها على التفصيل لا من حيث اعتبارها في ضمن نظام الكل الواحد بالاتساق جملة فبذأ معنى وجود الجراهر العقلية وما ممها في القعنا. والقدر مرة وأحدة باعتبارين .

فأما الكيانيات الزمانية من الجمسانيات الهيولانية وما سمها فاذلها وجود في الدهر، ووجود في الزمان، ووجود في الزمان، ووجود في الزمان، ووجود في صنعت اعتبار خصوصياتها عام على التفصيل، وكذلك وجود صورى كل انطباعي في ألواح المعقول المعالجة المتدمية التي هم على التفصيل، وكذلك وجود صورى أيضا كل الشرب الاكرم والملا ألاعل من البروة المكروبيين والملائكة المقدمية وجود صورى أيضا كل وجرق انطباعي في أذهان النفوس الممياوية وقواها التي مي ضروب من الملائكة المديرة الجردة والجمانية فلا عالمة تشكش بحسب ذلك مرانب التتضاء القدر بالقياس الدهنا التبيل من الموجودات فالذن المعيرة المرانب مي القدر المتمسين الذي ليس يقضاء أصلا لكونه التفصيل الحمن الدي والتعاقب في الرجود بعده وهو وجود المكونات الومانية الحادثة في أرضتها وأوقاتها على التدريج والتعاقب والتنجد على حسب الاستعدادات التدريجة المتعاقبة الحصول في امتداد الومان من نلقاء

الأساب المرتبة المتأدية اليها.

والمرتبة القصوى الوجودية الاجمالية من القضاء الآول الآلمي بحسبالتقرر في حاق الاعيان جملة هي القضاء المحض الوجودي الذي ليس هوبقدر بالنسبة الى قضاء وجودي قبله أصلا لكونه الاجمال المطلق الذي لااجمال في الاعيان قبله وانكان هو قدرا بالقياس الى القضاء العلى بحسب الوقوع في علم الله التام المحيط بكل شيء من جهة علمه بذاته الاحدية المتقدم على سائر مراتب القضاء والقدر تقدما ذاتيا في المرتبة وتقدما سرمديا انفكاكيا في الوجود.

فهذا القضاء الوجودى الاول الاجمالي بعد القضاء الاول العلمي ، هو الكتاب الأكمى المعبر عنه تارة بأم الكتاب وتارة باللوج المحفوظ وتارة بالكتاب المبين الذي فيه كل رطب ويابس من رطب الوجود ويابسه وقضه وقضيعنه جميعاً وان هو الاجميع الموجودات من مبدأ الازل الى أقصى الآبد بحسب وجود الجميع في متن الدهر فهو كتاب الله الاعظم . وفيه كل جوهر من الجواهر حوف من الحروف أو كلمة من الكلمات . وكل عرض من الاعراض نقطة واعراب لذلك الحرف أو لتلك المكلمة والاجمال في هذه المرتبة من حيث انتفاء التدر بج والتعاقب ومن حيث الانتظام والاتساق فجميع الموجودات بحسب ذلك الاعتبار في حكم موجود واحد وسائر المراتب العلمية والوجودية المتوسطة بين المرتبين القصوى الاجمالية المتمحضة والاخيرة التفصيلية المحصة كلواحدة منها قضاء بالنسبة الى ما بعدها من المراتب المشاخرة ، وقدر بالقياس الى ماقبلها من المراتب المتقدمة .

ثم أعلم أنه ربما يقال للعقل الاول ولعالم العقول جعلة اللوح المحفوظ وام الكتاب والكتاب المبين لكون كل مافيه من الصور محفوظا عن التغير والتبدل ولكونه كتابا إسمليا مشتملا على صور الموجودات من غير تدريج وتعاقب كما أن الكتاب الاعظم الوجودى كذلك بالنسبة الى أعيان النوات والهويات جميعا ويقال للنفوس السهاوية كتاب المحو والاثبات لوقوع ذلك فيما يتطبع فيها عا يتعلق بالقدر من صور ما يكون في المستقبل من الحوادث المتقدرة الزمانية وربما يقال كتاب المحو والاثبات الزمان لكونه عالم التغير والتبدل والتصرم والتجدد فهو كتاب القدر العيني عصب أخرة مرائب الوجود في الاعيان •

وبالجلة الامر في كتاب القدر على خلاف الا مر في أم الكتاب الذي هو القضاء الا ول اذلا تغير ولاتبدل ولا محو ولا اثبات فيمه أصلا وهذا معنى جواز البداء (١) في القسدر لافي القضاء فليملم .

ولما كان الواجب تعالى ذا قرة فعالية غير متناهية الفعل خلق لقبول الفيض مادة ذات قوة منفعلة غير متناهية الانفعال واذاكان الجود الأكمى مقتضيا لتكيل المادة بابداع الصور الغير المتناهية

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصل والصواب استبداله بالتبديل اذلا ينسب البداء الى انه سبحانه بالمعنى المعروف. د .

فيها واخراج مافيها بالقوة من قبول تلك الصورة من القوة الى الفعل وكانت المادة الواحدة غير متانية لقبول صورتين مختلفتين مما فضلا عن تلك الكثرة قدر بلطيف حكته زمانا متصلا فيه تخرج تلك الامور من القوة الى الفعل واحدا بعد واحد فتصير الصور في جميع الزمان موجودة في موادها والمادة كاملة الجوهر بها وخلق فلمكا تختلف أحوال المادة واستعداداتها بحسب اختلاف حركته فترد الصورة على المادة بحسب استعدادها وهذا هو القدر الذى لاقدر بعده وهو تفصيل ماكان مجمل الوجود في القضاء الاول.

واعلم انه تمتنع فى القدر اللانهاية بالفعل بحسب العدد لنهوض البرهان على استحالة اللانهاية العددية ، واتما الصحيح فيه هو اللانهاية اللانقفية (١)على اتصال الحدوث المستمر السيال على التدريج لاستحالة انقطاع الفيض من الفياض القعال ووجوب كون الجود الآكمى أبدى الحباء غير مجذوذ العالم، على المادة القابلة .

وأما القضاء الأول الاكمى فاللاتهاية العددية فيه ثابتة فان رب القضاء والقدر وراء ما يتناهى بما لايتناهى بل وراء مالايتناهى بمالايتناهى جودا ورحمة وقدرة وعلما وانه لايضيق عن الاحاطة بما لانهاية له عددا مجملة ومفصلة « واقه واسع عليم ». وان التسلسل الى لانهاية من جانب الملول غير مستحيل فان الموجودات بحسب الوجود في الدهر ليس بينها (٧) ترتب حتى تستحيل فيا اللانهاية العددية .

والعدد نفسه متا لف من الوحدات لامن مراتب الاعداد فليس يتصحح فى العدد ترتب أصلا على أنه لو صح أيضا لم تكن اللانهاية فيه فى جهة الترتيب للانتهاء الى الواحد فى نلك الجهة فاذن نسبة القضاء الى القدر تشبه أن تكون من وجه كنسبة القسمة الفرضية العقلية الحكلية فى الجسم الى القسمة الو معية الجزئية و كنسبة العلم التعقل الواحد البسيط الاجمالي النفس الناطقة الى علومها المتكثرة التفسلية .

قالوجود الديني للشيء الزمني بما هو تحقق فعلى في كتاب الدهر وتمثل حضوري عند البصير الحق فضاء إجمالي ، وبما هو كون بالفعل في أفق امتداد الزمان ووقوع تكويني في حدود قطر التقضى والتجدد قدر تفصيلي و وان احق ماتسمي به الموجودات الزمانية بحسب وقوعها في كتاب الدهر ورقيم القضاء المثل العينية والارقام القضائية ، والصور الوجودية والحروف الدهرية وبحسب وقوعها في شركة الزمان وشبكة القدر ، الاعيان الكونية والكيانات القدرية . واجمال القضاء هو

<sup>(</sup>١) وعادة اهل المعقول ان لايقفوا عنـد المسموع فى اللغـة بل يسبكون ماشاموا من النـب المصطنعة بالحاق الياء المشددة بالافعال المنفية التي معها اداة النفي فيقولون لايزالى، ولا يقفى الى غير ذلك يريد هنا اللانهاية بمنى انها لاتقف عند حد ليس وراءه حادث . ز .

<sup>&</sup>quot; (y) لكون وجود الموجودات فى الدهر دفعيا وابداعيا من انتسبحانه والترتب شرط استحالة النسلسل . ز .

اعتبار الوحدة الاجتماعية الاتساقية ، وتفصيل القدر هو اعتبار الكثرة الانفصالية الافتراقية .

مم اعلم انه ليس في طباع الامكان ، أن يتصور نظام الوجود أفضل وأتم مما هو عليه وأن مفهوم نظام أمم من هذا النظام انما هو كفهومات سائر المستعات الذائية التي لامطابي لها في التصور الا باختلاقات الاوهام الكاذبة وتعملات الاذهان المنكوسة فأنه لما كاز علم البارىء الحق ينظام الحبر في الوجود علما لانقص فيه ، ورحمته الفعالة بالجود رحمة لاضنانة فيها . وكان ذلك العلم سبيا ينبعث عنه معلومه وينبوعا ينبجس منه متعلقه ولم تكن لنظام الكل مادة تمتمه عن تمام النصاب وامكان استعدادي بعوقه عن غاية الكال فلا محالة وجب أن يكون الكل قد وجد في غاية من الانتقان ولا يمكن أن يكون الكل من قرائين ولا يمكن أن يكون الكل من قرائين الكالات ونواظها الاوقد كان له بالفعل . فكل شيء من نظام الكل بما هو داخل في قوام نظام الكل فهو على جوهره الذي ينبغي له بحسب نظام الكل قان كان فاعلا فعلي الذي ينبغي له وان كان منفعلا فعلي انفعاله الذي ينبغي له وان كان منافياً وزمانياً فني مكانه الذي ينبغي له وزمانه الذي ينبغي له

وقد آستقر في مقره أن النور المفارق أعنى الجوهر العقلى مطلب (ماهو) ومطلب (لم هو ) فيه واحد وان علته الفاعلية هي بعينها علته الغائية ، وأيضا علة بدئه هي بعينها علة تمامه اذ ليس يتصور هناك بدأ متقادم وتمام متراخ فكذلك النظام الجملي الذي هو الانسان الكبير مطلب (ماهو) ومطلب (لم هو) فيه واحد .

أُ فَأَذَا عَلَمُ مَا النظام الجملي علم (لم هو) وعلم أن بدأه هو بعينه تمامه وعلم أن وجوده هو بعينه غايته وليس يعقل له خير مكن يرجى ولاكال له منتظر يبتنى اذلا يصح ذلك الا لما تكون لهمادة ويعوزه استعداد مرهون بأمد واستحقاق مربوط بأجل . فأما ماليس تقرره في المادة ووجوده المهيولي فانه لا يصح أن يوجد بمنوعا عن كماله مقطوعا عن خره وتمامه .

قائنظام الجلى أفعنل ما يمكن وأتم ما يتصور ولا يدخل فى الوجود شر بالقياس اليه أصلا و الجاعل الجواد الحق بذاته قاعله وغايته ومبدأ بدئه الذى هو بعينه نصاب تمامه و نظام كاله بالآبد لا بالزمان و الجود الالحى هو المعطى لكل موجود مافى وسع قبوله ومنة امكانه انتهى كلام القبسات •

وهو لمسرى قد طبق المقصل وأصاب المحز فيما أجل وفصل وأتى بلباب ماعليه أرياب العقول القدسية الجامعين بين القوتين الفكرية والحدسية من أفاضل الصوفية والحكاء والمتكلمين المتلقين لراية بجد الحقائق باليمين من عدم تصور نظام أنقن من هذا النظام البالغ فيما يمكن له مرتبة التمام بل فوق التمام .

ومن جملة من قرع به آذان الاذهان ، ونوره بقدره على تعاقبالازمان منكساء حلة الاشتهار والبيان حيث قال « ليس في الامكان أبدع عاكان » الا وهو حيثة الاسلام ومقتدى الحتاص والعام الفقيه المتكلم الحسكيم الصوفى المحقق أبو حامد الغزالي قدس الله نفسه وعطر رمسه .

ومن أعظم الآدلة وأوضحها على هذا المطلب الخطير أنه مامن صفة من صفاته تعالى إلا وهي

حاصلة له على أعلى درجات التمام وأقصى نهايات الكمال والحكمة من صفاته .

ومن جملة معانيها انقانه الفعلكما في القاموس فيجب أن يكون هذا العالم في غايةالانقان ونهاية الاحكام ولذلك قال أعز قائل : ﴿ صنع الله الذي أنقن كل شيء » ، وقال أيضا : ﴿ الذي أحسن كل شي. خلقه ﴾ وقال في الفتوحات في معرض ذلك : اذ ليس في الجود بخل:ولا في القدرة نقصان وبين ذلك الشيخ علام(١)الدولة في بعض رسائله بضرب مثال . ﴿ وَلَهُ الْمُثُلُ الْأَعْلِى ۗ حَيْثُ قَالَ: ان القائل بأن الاصلح واجب على الله تعالى لابحوز تكفيره لانه متمسك بقوله تعالى : «كتب ربكم على نفسه الرحمة ي .

والقائل بأنه لايحب عليه تعالى شيء ، انما هرب من لفظالايجاب هيبة من سطوات رب الارباب غلا بحوز تعنيفه لآنه سائك مسلك المتأدبين ، والقول الفصل في هذه المسألة أن باني هذه الدار الملك القدير الجبار لم يخلق لداره ماهو شر مطلق لانه مخالف لحكمته وأنت مع كونك عاجزاجاهلا تبنى لنفسك داراً تعين منها خلوة لخاصتك، ورواقاً لاصحابك، وغرفة لندماتك، وحجرة لحرمك وعخزنا لجواهرك الغالية، وبيتا للروائح العطرة والاشربة الطبية ، وعمرزاً للاُ دوية المرة والاشربة ﴿ البشمة ومخبزأ للخبز ومطبخا للطبيخ ومبرزا للغضلات وبالوعة تصبالفسلات وركنا لالقاءالقامات ومستحما للغسل واصطبلا للعواب وتعين بعض غلمانك لملازمتك ومرافقتك ومجالستك ومنادمتك وبعمنا لصيانة حوائجك المرغوبة وأطعمتك وأشربتك الشهية وبعضا للطبخ والحبز وبعضا للكفس والفرش ، وبعضا للا تون ،وبعضا لحدمة الدواب ولو اعترض عليك معترض بأنك لم بنيت هذا المقام للدخان . ولم جعلت ذلك المكان مصا للقاذورات ولمملا ت عذا البيت من الادوية الكريمة المرة . وهلا جعلت غلامك الفلاني للكنس والاتون . ولم ألبست هذا النياب النظيفة الفاخرة ، وذاك الثياب الغليظة القذرة . وهلا جعلت الكل للمنادمة والمجالسة . لضحكت من قلة عقلموسخافة رأيه وغاية غفلته هما لاحظته أنت وقصدته وأنك إنما استعملت غلمانك فيها هو الاليق باستعدادهم والاوفق بعارة دارك والاصلح لحالهم وحال الدار على ما تقتضيه الحكمة وصلاح حال الكلمن حيث هو كل فانه هو مطمع نظر الحكيم الحق والعظيم المطلق.

الفصل الثاني : في بيان المؤثر في الفعل الصادر من العبد باختياره ظاهرا .

أعلم أن المقلاء اختلفوا في ذلك على ستة عشر قولا فيما علمت .

القول الآول : اللجرية \_وهو أن العبد لانعل له ولا قدرة ولا اختيار فلا تأثير ولاكسب ولا فرق بين الاصطراري من أفعاله وبين مايتوهم اختياريا منها فاضافة الفعل اليه بمنزلة اضافته الى الجمادات كما يقال جرىالتهر لايزيد عليها الابالشعور وهو افراط فىنسبة الفعلاليه تعالى يقابل

<sup>(</sup>١) هو احمد بن محمدبن احمد السمناني المتوفى سنة ٢٣٠٩ في قرية بسمنان وكان والدموزير ارغون خان المغولي وعلاء الدولة من كبار الصوفية ومن المعاصرين لعبد الرزاق الكاشاني ۽ وكان بينهما معاكسات . وله ( سر البال في أطوار أهل الحال ) وقواعد العقائد وغير ذلك . ز .

تفريط القدرية فيها أو تفريط فى نسبته الى العبد يقابل افراط القدرية وهوكما ترى خلاف البداهة قال الاسترآبادى فى رسالة خلق الاعمال : ﴿ وَمَا أَظُنَ أَنْ عَاقَلًا يَقُولُ بِهِ فَى الْمُعَى وَانْ تَفُوهُ بِه محسب اللفظ (١)

ثم هو بالتحريك خلاف القدرية والتسكين لحن أوهوالصواب والتحريك للازدواج (٧) كما في القاموس وقال ابن الكال في رسالة القضاء والقدر :التسكين لفتوقال أبو عبيدة انه مولدوفي اصطلاح المتقدمين وفي تعارف المتكلمين يسمون المجبرة وفي تعارف الشرع المرجتة وكانت القدرية في الومان الأولى ينسبون من خالفهم الى الارجاء حتى غلط في ذلك جمع من أصحاب الحديث وغيرهم فألحقوا هذا الاسم بجمع من علماء السلف ظلما وعدوانا له انتهى كلام ابن الكال .

أقول : اختلَّفُوا في مرتكب الكبيرة من غير توبة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : انه مخلد في النار وان عاش على الايمان والطاعة مائة سنة . وهو مذهب الوعيدية من المعتزلة .

القول الثانى : انه لايعذب أصلا وانما العذاب على الكفار فقط وهو مذهب المرجئة المحضة (٣) سموا بذلك لانهم يرجئون أمر الله فى مرتكب الكبيرة عن أن يعاقبه عليها •

القول الثالث: الجزم بعدم تخليده فى النارثم تفويض امره فى العقاب الى اقه ان شاء عذبه وان شاء غفر له وهو مذهب أهل الحق ويقال لهم المفوضة لما تقدم والمرجئة (٤) المتوسطة لقولهم بالارجاء عنى تأخير الآمر وعدم القطع بعقاب أو ثواب لطائع أو عاص . وهذا توسط بين افراط الوعيدية الجازمين بعقابه بل بتخليده فيه وتفريط المرجئة المحتة الجازمين بعدم عقابه وأساكتوسط الكسب بين الجبر والقدر وبهذا الاعتبار جعل أبو حنيفة رضى الله عنه من المرجئة كما صرح به فى المقاصد وقد قبل لهمن أين أخذت الارجاء فقال من الملائك عليم السلام حيث قالوا لاعلم لنا الا ماعلمتنا. اذا عرفت هذا ظهر لك أن المراد بمن خالف القدريه فى عبارة ابن الكال هم المرجئة بالمعنيين المحتفة والمتوسطة وان أبا حنيفة من جملة من نسب اليه الارجاء وحينتذ نقول الذى نسب الارجاء

<sup>(</sup>۱) وها هو شيخ الجبرية جهم بن صفوان يقوم مع الحارث بن سريج يسمى فى تقويم أود الاموية ، ويدعو الى الكتاب ، والسنة ، والشورى السيف . وماذا يكون عمل اكبر القائلين باختيار العبد سوى هذا ? . فاذن اعتقاد الجبر لفظ لامعنى تحته عند من يتفوه به ـ لحاجة فى النفس ـ فضلا عن الآخرين . ز . (۲) أى للموازنة مع لفظ القدرية . ز . (۳) قال ابن الاثير فى النهاية عن المرجئة الواردة فى الحديث : يعتقدون انه لايضر مع الايمان معصية كما أنه لاينفع مع الكفر طاعة سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجاً تعذيبهم على المعاصى أى أخره عنهم . ز .

<sup>(</sup>٤) لكن هذه التسمية من الحتوارج انما هي لوصم اهل الحق بيدعة الارجاء التي ورد التنفير منها في السنة فيكون ذكر أهل الحق سذا اللقب نبزاً بالالقاب ورميالهم بما هم براء منه · وكلمة عطاء بن أبي رباح في كتاب فضائل أبي حنيفة لابن أبي العوام الحافظ ينص في هذا الموضوع . ز.

الى أبي حنيفة وأضرابه من المقوضة إن قصد الارجاء المتوسط فقد علمت أنه الحق فلا يكون غلطا ولا ظلما ولا عدوانا بوان قصد الارجاء المحش لايكون أيضا ظلما ولا عدوانا لان الفالط معذور فتأمل(١) .

ووجه أُخذُ أبي حنيفة الارجاء من الملائكة أنه لم يرد نص قاطع يفيد اليقين بأنه لابد من عقاب ذى كبيرة لم يتب منها . هذا · وفي الملل والنحل وقبل الارجاء تأخير على رضى الله تعالى عنه عن الدرجة الأولى الى الدرجة الرابعة فعلى هذا المرجئة تقابل الشيعة مم قال : والمرجئة أصناف أربعة مرجئة الحتوارج . ومرجئة القدرية . ومرجئة الجبرية · والمرجئة الحتالصة .

القول الثانى: للأشعرى على المشهور من قوليه ولاكثر أتباعه كابن فورك و ولجاعة من الماتريدية وجمهور الصوفية والمحدثين وإمام الحرمين على أول قوليه المذكور في الارشاد وعلى المشهور من مذهبه ولفرقتي الضرارية والنجارية من المعتزلة وهو أن للعبد ارادة وقدرة تتعلقان بفعله لا على وجه التأثير يسمى تعلق الاولى اختياراً وقصداً ، وتعلق الثانية كسبا(٧)وفعلا وايقاعا

(۱) يشير الى ان معنى الارجاء عند اهل الشرع هوالمعنى البدعىالسابق ذكر ، فيكون هوالمتبادر عند الاطلاق فنبرهم بالارجاء يكون ظلماً وعدوانا كما قال ابن الكمال الا اذا قامت قرينة تصرفه عن ذلك الى المعنى اللغوى الذى يشمل ماعليه اهل الحقولا يعذر الفالط المصر وانت تجدهم مصرين على نسبة ذلك اليه في صدد تجريحه فلا خدشة في كلام ابن الكمال . ز .

(٢) لكن تصور قدرة لآتاً ثير لها أصلا عا لايتسع له كل ذهن بل قال المحقق الدجاني ﴿ وَامَا ماقاله الفاهمون منكلام الاشعرى فلا يتحصل به كسب وان سموه كسبًا ي اه واماكون القدرة الحادثة علة الفعل كما فىالنبصرة او شرطا لتا ثير القدرة القديمة عند الجهور أو سببا عاديا فقدبسط ن ( مطلع النيرين فيما يتعلق بالقدرتين )الشيخ محدالامير الكبير . وقد قال المصنف في حسلك النظام لجواهر الكلام» - الذي شرح به مختصر القاضي عضد الدين لمواقفه .. عند الكلام على قول القاضي: فعل العبد اصله بقدرة الله لاكونه طاعة ومعصية . في صدد بيان مذهب الاشعرى: و فذات اللطم لليتم مثلًا واقعة بقدرة الله تعالى و تا ثيرها ، وكونه طاعة على تقدير قصد التا ديب أو معصية على تقدير ارادة الابذا. بقدرة العبد وتا تُبْرِها . وفيه ان كون الفعل طاعة أو معصية أمر اعتبارى يلزم فعل العبذ من موافقته الامر أو عُنالقته اياه فلا وجه لجعله أثر القدرة ي اه . والناس في فهم كلام الاشعرى في قدرة العبد مضطربون والحق أن القدرة المستجمعة لشرائط التا ثير التي أثبتها الاشعرى وقال أنها مع الفعل لاتنحقق الاعند تعلق قدرته تعالى بالفعل وهو لاينكر أن للعيدقدرة موجودة فيه قبل الفعل أذ قدرة العبد عبارة عن القوة المنبئة في أعضائهالممبر عنها بسلامةالاسباب والآلات وهي متحققة بلا شبهة وانكارها يكون مكابرة كاحقه المحقق عبد الحكيم في حاشيته على المقدمات الآربع وليس الانسان باحط منزلة من النبات والمعدن المودعة فيهما توى يستخلصها الكياويون ويركزونها تحت نظر الناظرين وكم للمبدع الحكيم منقوى أودعها فى الكون فانكارها يكون جهلا لايطاق . ز .

والمرغبانيبوالكردري في المناقب، وإن شكور السالى فيالتميد، وعبد الكريم الجرجاني من رواية اتناض أبي العلاء الصاعدي بموأبي شجاع الناصري في د العرمان(١) الساطع برسيوهو الذي نقول به ونعقده في ذلك حال كونه قولا متوسطا بين القولين أي القول بالجبر والقول بالقدر ايما مال بعن أي طرف مال اليه من مقتضى الآدلة المنبغة الاضطرار ومقتضى الآدلة المتبغة للاختيار ملت معه بالقول بتأثير القدرين جيما -

قلى التوجه أن المفتقين من أهل السنة على في الجبر والتدر واثبات أمر بين أمرين وهو أن الكرن في المبد لا الاول نقط ليكون جيراً لو المتبار الديد لا الاول نقط ليكون جيراً ولا التاليق الايجاد وقدرة الديد ولا التاليق الايجاد وقدرة الديد في الكسب والاتصاف على المد بحموم الكلام قولا عتوسطا جاما متتنبي جيم الادنة كما قال عبد البارة بن على بن الحسين وضى القصة منهم ولا جبر على العباد فيا يصدر ضهم من الافعال، ولا المطار أهم فيه م كما قال الجبرية ولا تقويض الميم فيه ولا أيجاب لهم عن المتباركا قال التدرية ولا تجاب عن دواعيم كما قاله القدرية .

فان بعش أفعال العبد لاشعور له بهاكالنموم رهضم الفذاء وبعضها مشعور به لكن ليس بارادته كرضه يوصحته ي و توحه يو يقظته يو بعضها عاله تصد الى صدوره ي وصحة الصدور شرالقصد اذ رعا يصحصنور فنل لايقصده ورثايتصد مالا يصنر أولايصحصنورهنه فصمةالصنور واللاصنور م المياة بالتدرة وهي لاتكنَّى في الصدور الا بعد أن ترجح أحد الجانبين على الآخر والترجيح بالرصف المسمى بالقصد والارادة وكل فعل يصدر عن فأعل بسبب حصول قدرته وارادته فهر باختياره وكلُّ مالا يكون كذلك فهو ليس باختياره ثم حصول تدرته لابد وأن يستند الى عالا يكون بقدرته دفعا التسلسل وحصول فعله أيتنا لابد وأن يستند الى مالا يكون منه لتخلفه عه بعد حصول قدرته وارادته وسلامة أسبابه وآلاته ، وشمول قدرة الواجب ثمالى لجيع الممكنات التي منها فعله فدل على أن المؤثر فيه كلا القدرتين قالحق القول بهما جيما مأخوذًا عن أهلَّ يبت التبوة فيا رواه الامام الشافعي والحافظ ابن عساكر والسيوطي عن عبد الله بن جنفر عن على رضي الله سَال عنهم أنه قال السائل عن القدر و سر الله قلا تتكلف ، فلما السم عليه قال : و اما إذا أبيصناته أمر بين أمرين لاجبر ولا تقويض ۾ و لما كان عمد الباقر من شيوخ آلامام مصافها لدبالكلام أسنده البه حبث قال : ﴿ كَمَّا قَالَ مُحمد بن على لاجعر ولاتفويض ﴾ مشيراً إلى سطوع برمانه للافهام -وأوضح صأحبالتوضيح المقامحيث قال التفرقةعترورية بينالانعال الاختيارية والاضطرارية وليس التفرقة بميردكون ألافعال موافقة لاوادة العبدلان الارادة انكانت صفةيها يرجعهالفاعل أحد المتساويين ويخمص الأشياء بما هي عليه من الخصوصيات كان الترجيح والتخصيص من العبد

<sup>(</sup>۱) وهو أشهر شروح مقيدة الطحارى . ز . و م ٧٠٠ اللمة ج

قلا جبر وان لم تكن كذلك غلا تكون الا بجرد شوق فيجب ان لايقع فرق بين الافعال الاختيارية والاضطرارية التي نشتاق اليها كحركة نبعتنا على نسق نشتهى ان نكون عليه لكنا نفرق بينهما ونسلم أن الاولى بفعلنا لا الثانية يوأيعنا نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه وبين ما لانقدر على تركه كالانحدار الى صبب بالعدو الشديد الذي لانقدر على الامساك عنه وكذا نفرق في الترك بين ما نقدر على العمل وبين ما لا نقدر وأيعنا نفعل بداعية وقد نفعل بلا داعية قعلم أن العلم الوجدائي قاض بأنا نفعل من غير اضطرار ولا وجوب ونرجح أحد المتساويين والمرجوح وهذا الترجيح هو الاختيار والقصد .

ثم مع ذلك نشاهد خوارق العادات في صدور الافعال كالحركات القوية من القوى الضعيفة كقطع مسافة بعيدة في ظرفة عين وأشال ذلك وكذا في عدم صدورها كما تواثر في أخبار الانبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام والصديقين ان الكفار قصدوهم بأنواع الاذى فلم يقدووا على ذلك مع سلامة الآلات وتوفر الدواعي والارآدات وسع قدرتهم في ذلك الومان على أمور أشق من ذلك فعلم ان المؤثر في وجود الحركشاى الحالة التي تكون المتحرك عليها في أى جزء من أجزاء المسافة لا المنى المصدرى الذي هو إيقاع تلك الحالة فأنه يستحيل وجوده ليس قدرة العبدواوادته اذلو كان لم إيخالف ارادته ولو كان مؤثرا طبعا في ماجرى عليه العادة لم توجد خوارق العادات •

وأيضاً لاتمكن الحركات الا بتعديد الاعصاب وارخائها ولا شعوراتا بشيء من ذلك ولاتعدي الى عصب يجب تمديده لتحصل الحركة الخصوصة وكذا لاشعور النا بكيفية خروج الحروف عن عنارجها فعلم من وجدان ما يدل على الاختيار ووجدان ان اختيار العبدليس مؤثراً في وجود الحالة المذكورة اذ جرت عادته تعالى (١) انا من قصدنا الحركة الاختيارية قصدا جازما من غيرا صطرار

<sup>(</sup>۱) واليها يشير قوله تعالى في الحديث القدسي وياعبادى كلكم صال الا من هديته فاستهدو في أهدكم » فن استهداه تعالى واراد الهداية وطلبها خلق الله الهداية كاسبق واما قوله تعالى ووما نشامون الاأن يشاء الله به فلا تعسك للجبرية به أصلا لانه لابه من مقدر قبل (أن) وهو باء السببية على الا ظهر أو لفظ الوقت فالاول يفيد ان مشيئة المب مشيئة الرب سبحانه ولا بشك انه سبحانه لولم يشأن يكون العبد عنتاراً شائيا لما كان كذلك وهذا عا اتفق عليه الغرق واما الثاني فلا يدل الا على بحره المقارنة وليس يمنكور ايضا عندهم أما تقدير (بعد) ليتم ما يريده الجبرية فغير متصور أصلا عندمن عنده شيء من الذوق العربي وحتى ممكن للجبري أن يتمسك بالآية وهذا ظاهر جداً عند من لم يتابع هواه واما المشيئة المستفادة من قوله تعالى و وما تشامون » فاما أن تحمل على المشيئة الخاصة المدلول عليها في سباق الآية وهذا انها يدل على عدم كفاية ارادة العبد في الاداء المذكور بدون مشيئة الرب سبحانه والتكوير وهذا انها يدل على عدم كفاية ارادة العبد في الاداء المذكور بدون مشيئة الرب سبحانه لا على عدم سبق ارادة العبد • واما أن تترك على تجردها من المفعول - كما هو الأصل عند اهمال المفعول في المتدى \_ فيكون القصد الى ذات المشيئة بدون ملاحظة أى مفعول فيؤدى معنى أن المفعول في المتدى \_ فيكون القصد الى ذات المشيئة بدون ملاحظة أى مفعول فيؤدى معنى أن

الى القصد ، يخلق الله تعالى عقيب الحالة المذكورة حركتنا الاختيارية ، وان لم نقصد لم يخلق ثم القصد مخلوق الله تعالى بعنى أنه تعالى خلق قدرة كلية يصرفها العبد الى الفعل و تركه على سبيل البدل ثم صرفها الى واحد معين بفعل العبد وهو القصد والاختيار الجزئى فهذا القصد مخلوق الله بمعنى استناده لا على سبيل الوجوب الى موجودات هى مخلوقة الله تعالى سبحانه لا ان الله خلق مذا العرف مقصوداً لان هذا ينافى خلق القدرة لحصول الحالة المذكورة بمجموع خلق الله تعالى واختيار العبد انهى كلام البياضى .

وتحقيقه كما في دلسان (١) الحتواص به ان كل ماصمم الفاعل العزم على ايقاعه فهو مراد وأصل في استحقاق الاستفاق الاستفاق المستحقاق المذكور من الأمور الرابطية الثابتة لمحالها بلوتها في استحقاق المذكور من الأمور الرابطية الثابتة لمحالها به ارادة بوتها في نفسها سواء ثبتت لذات الفاعل أو ثذات المفعول فليس بما يقصده الفاعل فلا تتعلق به ارادة ماثلا نحوه عازما على فعله قاصدا له فاعلا جاعلا بحدثا صانعا له مخرجا اياه من العدم ومن جملتها كونه مختوا له مريداً له وكذلك تثبت نظائر هذه المعانى ومضايفاتها في المفعول ككونه مقصوداً كونه مقصوداً مصوعا وليس ثبوت شيء من هذه المعانى في شيء من الطرفين مقصوداً للفاعل بل المقصود انما هو فعل الآمر المتوجه اليه المنتزعة منه ومن فاعله هذه الممانى فتلخص من هذا التصوير استغناء حدوث فعل الآمر المتوجه اليه المنتزعة منه ومن فاعله هذه الممانى فتلخص من هذا التصوير استغناء حدوث الارادة من فاعلها عن ارادة أخرى وكذلك سائر المعانى المذكورة فانحلت الشبهة المشهورة باندفاع الروم التسلسل في الارادة الحادثة .

فانقلت الظاهر ان الارادة قعل ارادى الفاعل فاولم تتعلق بها ارادة فكيف يطلق عليها الارادى النا اطلاق الارادىعليها كا طلاق الوجودي والعدى على الوجود والعدم فكما أن وجودية الوجود مثلاً المست باعتبار نسبته الى نفسه أو مثله بل المقصود منها اشتراكه مع سائر الوجوديات في عدم دخول معنى العدم في مفهومه كذلك ارادية الارادة ليست باعتبار تعلق الارادة بها بل باعتبار اشتراكها مع سائر الاراديات في عدم كون الفاعل كارها فيها .

القول الرابع: للاستاذ أبي اسحاق الاسفرايني على أحد الاحتمالين في قوله بحصوله بالقدرتين وهو أن قدرته تعالى مستقلة بالتأثير فيه وقدرة العبد أيضا مستقلة بالتأثير فيه ومع ذلك هما معا مثرثرتان فيه والنزم جواز اجتماع مؤثرين مستقلين على أثر واحد وتعلق قدرته تعالى بما تعلقت به قدرة العبد هو الاعانة وتعلق قدرة العبد بما تعلقت به قدرته تعالى هو الكسب فالكسب عنده

البشر لم يكن ليشاء ويختار لولا مشيئة الله كون البشر شائيا محتارا فتكون الآية من قبيل (لاتمنوا على اسلامكم بل الله بمن عليكم ان هداكم) فتنبهم الآية على ان اداء مشيئتهم الى اتخاذهم السبيل اوالى الاستقامة لم يكن ليتم لهم لولا مشيئة الله سبحانه اداء مشيئتهم الى ذلك فيرى العبد المنيب ان الفضل كله قه على الوجهين وهذا من الظهور بمكان رغم تقولات الجبرية والله هو الهادى . ز . (1) تأليف العلامة رضى الدين بن محمد القزويني . ز .

شل قاعل بسين(١) .

التولّو المجلّمانيع: للاستاذ أيضا على الاحتمال الآخر وهو أن قدرته تعالى مستفلة بالثاثير فيه كا في الاحتمال الآول وقدرة العبد غير مستشلة بالتأثيرلكن اذا ضست البهاندرته تعالى صارت مستشلة به ومع ذلك هما معا مؤثر نان فيه فلا يؤم على هذا الاحتمال توارد العلمين المستشلفين على أثر واحد والكلام في الاعانة والكسب كافي الآول

التولى السادس : لاكثر مشايخ الممتزلة رهو أن النمل صادر من الديد بتأمير (م) قدرته وتحسيس بشيئة الحادثة كاف ولا يتوقف وتحسيس بشيئة الحادثة كاف ولا يتوقف بأخريقف بأخريق الحدث الحادثة كاف ولا يتوقف بأخرية المدن الحدث الحدث الحدث المدن المحلولة وانتقالا متحالة المجاع وقرين على أثر واحد ولا مخالة الروم عجو القادر تعالى أن نقلت الحادثة وإنتقالا فائدة التكليف أن نقلت الديمة فافسل صادر من تأمير الحادث المارة المجبراً لا إيجاباً وهذا عينها يقول المحلولة المح

القول السابع : لأبى الحسين (٣) من الممترئة وهر مذهبه الذي يقول به اذا تتكلم مع أصحابه في سائر المسائل وهو كالذي قبة الا في أن تأثير الفدرة الحادثة في الفعل تابع الدشيئة الحادثة من تقد على الهامى وان الداعى اذا وجد صار الفعل واجب الوقوع والفعل الذي يصدو من العبد من غير داعية بسعى اتفاقيا وان كان مع الارادة خاصل مذهبه ان الله تعالى علق في العبد تعربه واواردة مم العبد يتقلق ضله بقدرته الثابية لمسيحة لكنهما الايكفارافيذلك بإلى لابد من وجود الداعى خاذا وسائلة عا العالمي صدو الفعل على سيل الإيجاب لاعلى سيل الانتيار كا ينه في و المطالمة المسائلة ي

<sup>(</sup>۱) وقى « قصد السيل » ; وحاصل مذهب الاستاذ أن الكسب فعل قاعل غير مستقل بالتأثير باعتاج الى معن هو الحق سبحائه بواعاته العبد اذنه في بسكيته اياه من القمل الذي تعالىم الدواحته في بعج علج الى معن هو المحمد المام الحريث من أن الكسب تحصيل العبد في بعد من الواقع المستون من الاسام على بن المستون الم

۽ ۾ نصول البدائع ۾ .

القول النامن : محمود (1) الحوارزمي من المعتزلة وهو كالذي قبله الا أن الفعل عند وجود الداعي بصعر أولى بالرقوع لاواجب الوقوع فصدوره اختياري .

القول التاسع : للامام الرازى وهم آن صدور الفعل يتوقف على وجود الندرة والارادة والناعي فاذا وجدت ثرم وفوع الفعل البتة فهي ماروم لوقوع الفعل لكن المارومواللازمهما بنا ثهر الفندة الفديمة التاج لتنصيص المشيئة القديمة على سيل الاختيار كما أن الجرهر والدرس متلازمان ومع ذائحاتهما لايرجدان الا يقدوة الله تعالى -

القول العاشر : للاصقباق (٢) وهو أن قدوة العبد صالحة لتأثير وعدمة فان جعل لف فيها التأثير أثرت وهذا هو الكسب وان ثم يجعله فيها لاتؤثر

القول الحادى عشر: العامة المشاكين(٣) وهو أن جموع القدرة والارادة والدامى علة مسدة يحسل بها الاستعداد الشام الدخول ذلك النسل في النوجود الا أن عده القوى الجمالية ليس لها ملاحية الايجاد والتأثير فعتد حصول الاستعداد النام يميش الوجود على سيل الايجاب من واهب الصور وهو القبل الشائر على تلك الماهات فتصير موجودة فهو حوسه والموجه هو الذي يحب منه النسل نظراً الى نشسه حيث لايشكل من الثارك أصلا ريسدق عليه أنه ان شاء قبل أن شاء فيل القوية فيله والإيسدق عليه الشابة المابة ورضاه يخارقها المنام شهورهما بمابسد عنها، واقرق أن فيل الموجب ناج بمايته المنابة لعلمه ورضاه يخارقها المنام شهورهما بمايسد عنها، القول الثاني ضرع فقتى المنابق وحملة الاسرافين (ع) وهو كالذي قبله الا أن المفيض هي الواجب تعالى وحدور الرساط مدان في طرح هيا كل النور.

(٤) وَمُ مَنْصُونَة القلاسَةَ المُرتَاصُونَ في سيل أكتشاف الحقائق وم أتباع أفلاطون الاحمى.
 ولشهاب المتحول كتب كثيرة على منازعم . ز .

القول الثالث عشر : ليمضيم وهو أن المؤثر في فعل العبد بجسوع القدرة والارادة والداعيان وافتيا المثنية القدمة والا علا .

النول الرابع عشر: للامامية وهو أن المؤثر في فعل العبد قدرته الشابعة لمشبئته أن وافقتها مشبئته تعالى عدهم والقرق بين مذهبهم ومذهب العام الحرمين أن مشبئته تعالى عندهم وارادته واخبياره من صفات الإنعال حادثة عند حدوث المراد يخلاف مذهبة.

القول الخامس عشر : غمتنى السوفية فاتهم قال أذا دلت شواهد الشرع المصوم على أن الفط الاختياري وأحد بالنات در نسبين عبما على أن الفلا الاختياري وأحد بالنات در نسبين عبما على أن الفلارة واحدة بالنات متعددة بالنسب والاعتبارات أي متعددة بالمينات الجرئية في المظاهر - وتعدرة الحق سبسانح وحد كثريا لانبا من هم عسل هي بالنات عد تمال والي للا كو أن انما عي باله تصلى طائعة لائمة وكل صفة كانت الديم بلاره في حقيقة لائك النبر لا له فلا قوة على الله تعددة بتعدد من جمياً على الله ولا أن التوقائلا عرق عالم مناهر الاقوياء المنابع المنابع على المنابع على المنابع ا

القول السادس عشر : لامام الحرمين وهو أن المؤثر في ضل العبد تدرته التسابعة الهريمه أن القول السادس عشر : لامام الحرمين وهو أن المؤثر في ضل العبد في آخر عمره وذكره في كتابه المسمى وافقتها الندية الديمة المدينة استعمله في عبارة النظامية الديمة وان كان المتبور عنه في الكتب المتداولة كالمواقف وغيره هو الايجاب ، وهو التعقيق النظامية وان كان المتبور عنى ماهو المصرح به في عامة كتب تصوصا الابانة التي مي آخر تصانيفه والممول على ماهو المصرح به في عامة كتب تصوصا الابانة التي مي آخر تصانيفه والممول عليه في الابتناد من بينها كا سندكره وان كان المتبور ماقدمناه من نفى تأثير لقدرة العبد راما أمن في النامية من في قائم لقدرة العبد راما أمن النظار (م) لا بن القيم فهو قوله :

رآسا أما قس النظامية على مانقله في قصد(٧) السيل عن شغاء العلما(٣) لابن القيم خود هوله : و قد يخرو عندكل ساظ بعقله مترق عن مواتب التثليد في قواعد النوسجيد أن الوب سيسانه وتعالى مطالب تسياده بأعمالهم وداعيهم اليها ومثيبهم ومعاقبهم عليها وتبين بالنصوص/الي لاتشرش للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به ومكتبهم من التوصل الى امتال الأمر والانتكفاف

 <sup>(</sup>١) أراد المستف استعراض جميع الآراء في الموضوع وبيانها على منادع أصحابها ، والا ضلى كلاسهم في التوسيد مآخذ ليس هذا على شرحها , ز , (٧) هو لابراهيم بن الحسن الكوراني المتوفى سنة ١٩٠١ . ر . (٣) واجح الصفحة ١٩٧ منه . ز .

عن مواقع الزجر ولو ذهبت اتلو الآي المتصمنة لحذه المحائي لطال المرام ولا حاجة الى ذلك مع قتلع الليب المنصف به ، ومن نظر الىكليات الشرائع وما فيها من الاستحتاث والزواجر عن الفواحش المويقات ومانيط يعضها من الحدود والعفوبات نم تلفت الى الوعد والوعد وما يجب عقده من تصديق المرسلين في الأنباء هما يتوجه على المردةالمثاة من الحساب والمقاب وسوءالمنقَّلب والمآتِ وقول الله لهم لم تعديتم وعصيتم وأبيتم وقد أرخيت لـكم العلول (١) وفسحت لـكم المهل وأرسلت الرسل وأوضعت المحبة الثلا يمكون للناس على الله حبة وأساط بذلك كله ثم استراب ف أن أفعال العباد واقمة على حسب ايناوع والتدارع نبو مصاب في عقله ومستقر في تقليدهمصمم على جهله ففي المصير الى أنه لاأثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جا. يه المرسلون فأن زعم من لم يوفق لمنهج الرشاد أنه لاأثر لتدوة العبد في مقدوره أصلا وأذا طولب عتملق طلب الله لفعل العيد تمر عا وقرضا ذهب في الجواب طولا وعرضا وقال قد أن يضل مايشا. فَلا يَعرض للاعتراض عليه المُعرضون ﴿ لا يَسَالُ عَمَا يَعَمَلُ وَثَمْ يَسَالُونَ ﴾ قبل له ليس أَاجت به حاصل بل «كلة حق أريد بها ياطل » نعم يفعل الله مايشا. ويُحكم مايريد ولكن ينقدس عن الحلف ونقيض الصدق وقد فهمنا يعترورات المعقول من الشرع المنقول أنه عزت قدرته طالب عباده بما أخبر أنهم مكنون من الوقاء به ظم يكلفهم الامبلغ الطاقة والوسع فى مواد الشرع ومن زَّعَمُ أَنْهُ لِإِأْثُرُ لِلْقَدْرَةُ الْحَادِثَةُ فَي مقدورِهَا كَمَا لِاأْثُرُ لَلْمَ فَيَ مَعْلُومَهُ فَرجه مَطَالِةِ السِدِ بأَضَالَهُ عنده كوجه مطالب، بأن يُبت في نفسه ألو انا وادراكات وهذا خروج عن حد الاعتدال الى التزام (٢) الباطل والمحال وفيه ابطال الشرائع وردماجاء به النيون عليهم الصلاة والسلام فاذا يلزم المصير الى القول بأن القدرة الحادثة ثؤثر في مقدورها واستحال اطلاق القول أن العبد عالق\$اعماله فان فيه الحروج عما درج عليمسلف الآمة واقتحام ورطات الضلال ولاسيل المالمصير الى وقوع فعل ألعد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة غان الفعل الواحد يشحيل حدوته بقادرين أذ الواحد لآينقسم فان وتم بقدرة الله استقل بها وتسقط أثر القدرة الحادثة ويستحيل أن يقع بعضه بمدرة الله فان الفعل الواحد لابعض له وُهذه مهواة لايسلم من غوائلها الا مرشد موفق اذ المر. بين أن يدعى الاستبداد وبين أن يخرج تفسه عن كونه مطألبا بالشرائع وفيه أبطال دعوة المرسلين وبين أن يثبت نفسه شريكاً لله تعالى في أيجاد الفعل وهذه الانسام بجملتها باطلة ولا ينجى من هذا المتعلم ذكر الم عمن ولقب عرد من غير تحصيل معن وذلك ان قاتلا لو قال العبد يكتسب وأثر أنسوته الاكتساب والرب عقوع عالق لما العبد مكتسب له قبل فا الكسب وما معناه وأديرت الانسام

<sup>(</sup>١) الطول كعنب حبل تشد به قائمه الدابة وتمسك طرفه وترسلها ترعى .

<sup>( )</sup> لتى كلام المام الحرمين مذا بعض عنت من بعض تلامذته لكن أيده كثير من الحقتين بل الف الملامة احمد بن عمد المقدس العجاني ... من مشايخ الكوراني ــ كتابا في سناصرته وسماء والانتصارلامام الحرمين فيا شنع به عليه بعض النظار ». ز .

المتقدمة على هذا الفاعل فلا يجد عنه مهر المم تقول قدة المبدعلوقه فدتانى باتفاق التاثلين بالصاغ ، والنسل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قشاء ولكنه يضاف المياقة سبحانه وتعالى تقديراً وخلقا فانه وقع بفعل الله وهو القدرة وليست القدرة فعلا للبد واتما هي صفة له وهي ملك ته وخلق له فاذاكان موقع الفعل خلقا فه تعالى فالواقع به متناف خلقا المياقة تعالى وتقديراً وقد ملك القدمالي العبد اختيارا يصرف به القدرة فاذا أوقع بالقدرة شيئا آل الواقع إلى حكم الله من حيث أنه وقع بقعل الله ولو احتدت الى هذا ، الفرقة الصافة لم يمكن بيننا وبينهم خلاف ولكن ادعوا استداداً

وتبين تميزنا عنهم بضرح المذهبين فانا لما أصفنا فعل العبد الى تغدير الله تعالى قطا أحدث القدادة ق العبد على القداد أحاطها علموها أساب النمل وسلم العبدالم بالتفاصيل وأراد من العبد أن يقد و واحدث فيه مواهى مستحثة وخيرة وارادة وعلى الأفعال ستتم على قدو معلوم فوقست بالقددة الله احتم على قد على ماعل وأراد رفاضيارهم واتصافهم بالاتتعاد والقدرة على الله إنتاء أن معنورات المتهائزة وعلى القدرة وتخلا وقعلا من حيثاته تتيجة النافرة على الما أو التعاد والتعاد والتعادة على الله المنافرة ولو لم يمد وقوع مقدورها لما أقدره (١) عليموا عيا أساب وترعمون مدى لهذا استدر له الحق المبدورت خور في مقال مراد له خلق المبدورة المينين ، فالعبد فاع مختل وطاليا المور منهي وضاء تقدر فت مال مراد له خلق في مال العبدلا يقال يقصرف فؤا أذنا له في عماله فياء تغذ والبيع في مال سيده والو المبديات المتحق المنافرة الذات في نفال العبد يؤم بالتصرف فيه الم ينفذ الموروب التصرف ويبه وبوج على الخالة ويعالم والمحق ويبهى وبوج على الخالة ويعاقب فهذا والله هو الحق الذي لاغطاء دونه ولامراء فيه ان وعامسي وبه وبه (٢)

راما الغرقة الضالة فاسم اعتمدوا اغراد العدرم، ياتحلق شم صاروا المما انه اذا عسى فقد اغرد بخلق فعله والربكاره له فكان النبد على هذا الرأى الفاسدموا مما اربه فىالتدبير موقعا ماأواد إيقاعه شاء الرب أو كره انتهى كلام النظامية .

نم قالتى تصدالسيل:والحاصل أن مراد امام الحزمين انالبد ليس سستقلا فى إيتاع أفعاله يبيرد مشيئه وازلم نوافق شئية الحق بل أنما قرئر قدرته اذا شا. انته ذلك ومكنه منه وهو المنبر عنه

 <sup>(</sup>١) وهذا النص يا في كل الآياء تنويج البرمان الكوراني المتصوف في وقصد السيل بمل كلام المام الحرمين كا ستراه . ز .

 <sup>(</sup>٣) ومنا يقول المنسر الآلوس في الآجوبه العراقية له : « وقد ارتضاه غير واحد من المحققين
 وقد دد من قال » ثم ذكر البيمين الآني ذكرهما . وهناك من تحييد قول امام الحرمين مايحسن
 الاطلاع طله . ز .

 <sup>(</sup>٣) هذا مالم نره في كلام فرقة من الفرق الاسلامة الا بطريق الالوام . ز .

بالآذن ومنه يظهر معنى قولهم العبد(١) بجبور فيا يصدر عنه من الأفعال في عين اختاره له فانه لما لم يقدم عليه الاعن اختيار منه بعد توهم ان له الفعل والترك لعدم عليه بالاقدار التي أحاط بها علم الله المقتضية ان لايختار الاهذا الامر المعين في علم القعلي هذا الوجه المخصوص كان مختارا في عليه وظنه ووهمه ولكنه لما لم يقع منه الا ماشاء الله أن يقع وأذن له فيه وان تعلقت مشيئته قبل وقوعه بعنده لم يكن لمجرد اختياره الوهبي مدخل في تأثير قدرته وكلماكان كذلك كان مجبورا في عين اختياره حقيقة من حبث لا يشعرانه مجبور لما غابعته علم الاقدار التي أحاط بها علم الله ي وهو توسطحسن لوضوح معني الكسب فيه وتميزه عن الجبر والاستقلال تميزا بينا انتهى كلام قصد السيل ونقل في ومسلك السداد (٢) به ان امام الحرمين قال في النظامية بعد كلامه المتقدم بورقة أو أكثر قدأطلت ولكن لو وجدت في اقتباس هذا العلم من يسرد لي هذا الفصل لكان وحق القائم على كل نفس بما كسبت أحب الى من ملك الدنيا بحذافيرها طول أمدها هم نقل عن بعضهم بيتين متضمتين المتحذير عن طرف الافراط والتفريط محرضين على التوسط الذي سلكه امام الحرمين وهما قوله

تنكب عن طريق الجبر واحذر وقوعك في مهاوى الاعتزال وسر وسطا طريقاً مستقياً كما سار الامام ابو المعالى

وامانص الابانة (٣) فهو ماذكره قصد السيل أيضا حيث قال: ثم رأيت بعد مدة من تاريخ اتمام الشرح من نصوص الشيخ الاشعرى رحمه الله تصالى فى كتابه الابانه الذى هو آخر تصانيفه كاذكره الحافظ ابن تيمية الحنبلي وهو المعول عليه والمعتقد من بين كتبه كما دل عليه كلام الحافظ ابن عساكر رحهما الله تعالى سمايدل على أن الاشعرى انما نفي الاستقلال لاأصل التأثير باذن الله و تمكينه فينبغي الحاقه بهذا المحل حتى يستفاد من لفظه بالنقل الصحيح ماهو المعتمد في معتقده الموافق

<sup>(</sup>۱) بين القائلين بوحدة الوجود من مجاول ان مخرج كلام الاشعرى في الوجود وافعال العباد على منزع الوحدة ، ومن هذا القبيل كلام الكوراني هنا والقبول بان العبد مجبور ينافي كلام الله سبحانه حيث قال د لايكلف الله نفسا الاوسعها ، ولا يقبل تحذلق المتحذلقين أمام هذا النص الكريم فيباللهوى كيف يخرج النصوص عن مدلولاتها الواضحة ، نعم العبيد مجبور في اختياره بمهني انه مجبول على الاختيار فليس في استطاعه أن لايكون مختياراً كالجدار فله الحد والمئة . ز . (۲) وهو للكوراني ايضا . ز . (۳) ولا شك ان كلام الاشعرى في أفعال العباد في الابانة صواب الا أن الابانة المطبوعة بما تلاعبت به الابدى الاثيمة فتجب اعادة طبعها من أصل وثبي وقد تواردت كلمة الحشوية على انها آخر مؤلفات الاشعرى استغلالا لسكلمة ابن عساكر وثبي وقد تواردت كلمة الحشوية على انها أول ماالقه بعد رجوعه من الاعتزال حينها حل بندادسنة ، ٣٠ يفاوض رئيس الحشوية البربهارى ليستدرجه الى الحق كاأوضحت ذلك فيا علقت على تبيين كذب المقتوى . ز .

للكتاب والسنة وان المام الحرمين فيها ذكره في التظاية موافق للاأسموى في التحقيق المنتمد 
عندهن الابانترانما عالف المشهور عنه حسب فيم الناظين الدن لم يتيسر لهم الجمع بين أفراله نتقول 
وبالله النوفيق قال الحافظ تمة الدين أبو القاسم على بن الحسنين عساكر وجه الله تعالى في كتاب 
تبين كذب المفترى في مايتسب الى الامام أبى الحسن الاشترى بعد ما نقل عن الفرق سائل في 
طرف الافراط والتفريط وين ان الشيخ الاشعرى سلك طريقة بيتهما مانست فذا كان أبو الحسن 
كا ذكر عنه معتد من صن الاعتقاد ، ومستعرب القب عند أهل المرقة بالملم والانتقاد شار بدان 
تمكن عنه معتده على وجهم بالاماقة ومستعرب الذي بد أن تشمن منه تركا للدياة المسلم حقيقة 
عقيده في أصول الديانة فاسم عاذكره في أول كنايه الذي عاء بالابانة .

قانه قال:الحد قه وساق كلامه الى أن قال وزعوا أى الممكلة والمكذبون بالقدر أنهم علكون الضر والنقع لانفسهم ردا لقول الله تسالى ﴿ قُلُ لِاأَمَلُكُ لَنْسَى شَرًّا وَلَا نَفْسًا الْأَمَاتُمُ اللَّهُ ﴾ وانحرافاً عن القرآنُ وعما أجع المسلمون عليه وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة :على أعمالهم دون ربهم وأثبتوا لانفسهم غنى عن أفه عز وجل ووصفوا أنفسهم بالقدرة على مالم يصفوا الله بالقدرة عليه · هذا أنظه بنقل ابن عساكر وهو كالصريح في أنه لم ينكر على المعترلة الا زحمهم أنهم يملكون العبر والنفع لأنفسهم من غير استثناء وانهم ينفردون بالقدرة على أحمالهم دون ربهم فيوفنون مالم هِمَّا الله - ويشاء الله منها مالا يمَّع الذي هو معنى الاستقلال المستلزم للغني عن الله و الاستقلال هو الذي يارم بعلانه من الدليل الذي استدل به الاشاعرة على ان التدرة الحادثة غير مؤثرة اصلا ، المذكور في المواقف وغيره وهوكا في المواقف لو كانفعل العبد يتدئه وتأثيرها فيهمع انه واقع بقدرة الله تعمالي ال سنرهن على أنه تعالى فادر على جميع المكتات قو أراد الله شيئاً وأراد العبد ضده لوم اماو قوعهما معا أو عدمهما معا أو كون أحدهما غير قادر على مافرض قدرته عليه و تأثيره فِهِ انْهَى - أيموالوازَم كلها عالات فأن النَّانع اللازم منه المستلزم للمحالات المذكورة ائما بلزم عل غدير الاستغلال وأما اذاكانت القدرة الحادثة مؤثرة باذن انة وتمكيته لاعلى الاستملال فلأتمانع لازما اصلاكا يظهر بالتأمل في الدليل المذكور وذلك لأن العبد لعدم استقلاله آذا شاء مالم يشأ الله وقوعه لم يقع ولا يلزم شيء من المحالات المذكورة اما الأولان فطأهر وأما الثالث فلانا لم تقرض العبد مستقلاً أو قادراً على مالم شأ الله حتى بارم خلاف المقروض بل قلنا ان العبد بحصل بقدوكه المؤثرة باذن الله مانعلقت به شعبته المرافقة التابعة اشيئة الله لامطلقاً وحينتذ فلا لزوم أشيء من المحالات المذكورة أصلا قاللازم من الدليـل الذي ذكروه كاللازم من كلام الاشعرى في الايانة السأبق انما هو بطلان قول المعترلة القائلين بالاستقلال وأما بطلان سطلتي التأثمر ولو بالاذن تكلاكما يشهدبه النظرقيه من كل لبيب متصف باذنالة تعالى ومن المعلوم أخلابلزم من اجفال الشيخ الاشعرى الانفراد بالقدرة على الاعمال دون الله أن يكونةا ثلا بطلان أثير القدرة باذن الله لاعلى الانفراد بل ذَكَره آية يونس في معوش الرد عليم بدل على أنه قائل بتأثير القــدرة باذن الله وتُمكينه بـ وهشيته وذلك لأن الاستثاء من النبي اثبات بدلالة الاستقراء على اتحقيق فيدل على أن العبد على الفعر والنام لفسه اذا شاء الله ذلك بناء على ماهو الاصلى في الاستثاء من الانصال وظاهر أن فعل المأمورات وترك المشيات من النام النفى وان فعل المنوات وترك المأمورات من الضر لها فاذ رات الآية على أن العبد على اذا شاء الله دلت على أن لفدرته تأثيرا فيا يصدر عنه من النمل والذرك باذن الله تحقيقا لمني المالكية بالاذن وهو المطلوب ، وقد قال الاشعرى في الايانة بعد ذلك توكيناً ماضه وانا لاتماك لاتفسنا ضا ولا ضرا الا ماشاء الشهوانا غلجي امورنا الى الله وشيت الحاجة والفقر اليه في كل وقت النبي .

واللازم منه كما لاعتنى انما هو جلمان (لاستغلال الذي يرعمه أهل الاعتزال فان النقير الى الله تعالى وكل وقت ما واللازم باطل الله والا لكان سنتنيا عنه في وقت ما واللازم باطل فلا يكون مستقلا ويدل على ذلك ما فقله في المواقف عن الإمام الرازى في جمه بين تولى المعتزلة موالانشرى حيث قال بان القدة والثانى التوجه المرافق التأثير وان الاولى قبل النمل وتتعلق بالمعتزين والثانية مع النمل ولاتعلق بالمعتزين والثانية مع النمل ولاتعلق بالمعتزين والمثانية عم النمل في المتوافق المستحدة المرافط الثاثير فلاك حكم بأنها مع النمل والمتزلة أرادوا بالتدرة بحرد الفرة المحتلة فلذلك قالوا بوجودها قبل النمل وتعانيا بالأمور المتعادة فهذا وجه الجمع بين المنترين انتهى .

فان في قوله ولمل الشيخ الاشمرى أراد بالقدوة التوة المستجمعة لشرائط التأثير دلالة على الدائم عنده أمر مسلم الثبوت وانما الددون على قوله القدوة مع النمل لاقبه وقوله أنها لاتعلق بالمندق على هذا المغنى الثاني القدوة فيا تعلق به شبخة العد المواققة لشيخة الله وعلى هذا عاضران السيد قدس سره عليه بأن القدوة ألحادثة ليست تؤثرة عند الشيخ فكيف يصح ان يقال أنه أراد بالقدوة القوة المستجمعة لشرائط التأثير ... انهى مدفوع بأن الملكب عدم تأثير القدوة أل الاشعرى هو قوله و الواقع بالقدوة ألم الاشعرى كما هو قوله و الواقع بالقدوة الحالة هو قول القمل كميا دون كونه موجوداً أو عدنًا فكونه كميا

ضهوا من ذلك آن لا تا ثمر لندرة المبدعند الأشعرى في متدوره كما لا تا ثمر السلم في مسلومه فقالوا في قدرة المبدأنها عنده مصاحة غير مؤثرة تصدأ الى التوسط وتضير كلام الأشعرى هذا ميل عن التوسط الذى هو الحق قائد لا يقين به التوسطيانا شافيا وانحا التوسط المحمل الكسب النافي لطرق الا فرانط والتفريط من الاستقلال والحجر هو القول بأن لقدرة العبد تأثيرا ولكن باذن الله تمالى لا على الاستقلال فاللائق أن يفسر كلام الاشعرى رحمه الله تعالى بما يتزل على هذا التوسط وكلامة قابل التأويل لاته ليس تصافى عدم التأثير فان اوله بدل على أن الكسب واقع بالقدرة الحادثة والوقوع فرع التأثير وآخره بعطى أن لا تأثير ضاحب يشبه يتعلق اللم بالمطوم وليس تا ويل أول الكلام بقرينة آخره أولى من تأويل آخره بقرينة أوله بل هذا أولى بقرينة أن الشيخ الإشعرى فى عامة كتبه على ما يدل على التأمير على ما ثقله عنه صاحب شفاء العليل حيث قال: قال الإشعرى فى عامة كتبه معنى الكسب أن يكون القعل بقدرة محدثة فن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو قاعل خالق ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب النهى "

هم عامل عابق ومن ومع لمه بمحارة مسلط ومرح العمل بقدة محدثة والرقوع فرع التأثير قان ماما الكلام من الشيخ الاشعرى صريح فى وقوع العمل بقدرة محدثة والرقوع فرع التأثير غاية إلاس انه لم يطلق على الديد انه خالق أو الما قال المام الحرمين واستمال اطلاق القول قديت بهذا النص المذكور فى عامة كتب الاشعرى انه قائل بالتأثير والشهور عنه أنه لاتأثير الا تشدرة انته تعالى ولا منافاة لامكان الجمع بينهما كما بينا (١) وإنما أطلقا السكلام فى بيان مذهب الما الحرمين لفرايه والله ولى التوقيق .

<sup>(</sup>١) ومذهب الدواني إن أوادة الله تعالى وقدرته يتعلقان بتأثير قدرة العبد في النسل تبعًا الإرادة • وأوادته وقدرته يتعلقان بالنسل فائر التصوة القديمة تأثير قدوة العبد في العمل وأثر القدرة الحادثة النسل • من ماشش الأصل •

وأما المقالة الثالثة نفيها فصلان :

الفصل الأول: في حقيقة التكليف وهي الزام ما فيه كلفة أو طلبه على اختلاف الرأيين في كون المندوب مكلفا به أولا (وما) واقعة على الفعل الشامل للكف بدنيا وعمليا كالصلاة والذكرة أو نفسياً خلقيا كالصبر والرضى ، أو عقليا اعتقاديا كالايمان والنية واشتماله على السكلفة وهي المشقة والعسر يستلزم كونه مقدورا له قان المعجوز عنه ليس فيه مشقة ولا سهولة لان اتصاف الفعل بهما فرع امكان الاتيان به والمعجوز عنه لا يمكن الاتيان به ويخرج به الفعل السهل كتحريك أصبع مثلا فأن طلبه أو الالزام به لا يسمى تكليفا والمراد بالمقدور له المقدور عادة فيشمل ما تعلق علمه تعالى أو اخباره أو الدادته أو قضاؤه أو قدره يوقوعه أو بصدم وقوعه وان وجب فأنه مقدور له عادة لامكانه الذاتي والعادى .

وأما وجوب وقوعه وامتناع وقوعه بسبب التعلق المذكور فسياتى الكلام عليه فى الفصل الثانى ان شاء الله تعالى •

وخرج به الممتنع لذاته كجمع الضدين وكذا المكن لذاته الممتنع عادة كالصعود الى السها. بناه على امتناع التكليف بمالايطاق (١) كما هو مذهب الحنفية المائريدية واختاره الاستاذ أبو اسحاق الاسفرايني كما في شرح السبكي لعقيدة أني منصور وجوزه الاسفرايني كما في شرح السبكي لعقيدة أني منصور وجوزه الاشعرى وجهور أتباعه كما هو مفصل في محله وياتي في الفصل الثاني أيضا و القدرة صفة تؤثر على وفق الارادة وهذا صادق على قدرته تعالى اجماعا وعلى قدرة العبد أيضا عند المعتزلة ، والاستاذ أبي اسحاق الاسفرايني، والاصفهاني (٧) وامام الحرمين، وجهور المائريدية ، والقاضي أبي بكر الباقلاني ، والامامية ، والاشعرى بناء على التحقيق من مذهبه كما عرفت (٣) وغير صادق عليها في المشهور من مذهب الاشعرى ومن وافقه لانها غير مؤثرة (٤) عندهم أصلاكما سبق مع أن هذا

<sup>(</sup>١) كا هو منطوق قوله تعالى : « لا يكلف الله نفساً الا وسعها » . ز . (٧) لا نه يريد بمدخلية قدرة العبد ـ فى نص كلامه الذى نقلناه فيا تقدم ـ التأثير كا يظهر من سياق كلامه فليراجع ( نشر العلوالع ) . ز . (٣) أى عند ذكر مذهب المام الحرمين بيد أن صاحب ( قصد السييل ) حاول اخراجه من سبيله العدل الى الجبر وليس قول بعض المتكلمين في صدد بيان مذهب الاشعرى في افعال العباد « ان الانسان مضطر في صورة محتاري نص كلام الاشعرى وانما هو تخريج من قائله المتشبع بارآء الفلاسفة في ذلك بل هذا نص كلام ابن سينا في التعليقات هو نزعة وحدة الوجود قد تحمل أمثال الكوراني على اعتبار المختار مضطرا وقه في خلقه شئون . ز .

<sup>(</sup>٤) وقد اطال المفسر الآلوسي الكلام في هذا الصدد في ﴿ الْآَجُوبُةِ العُراقِيةِ ﴾ ثم قال: سمعت من شيخي علاء الدين الموصلي أن الانسان بالنسبة الى فعله كسائر الاشياء بالنسبة الى ما يترتب

التعرف للأشاعرة أيضا

وأجاب فى المقاصد بأن المراد بالتأثير التأثير بالقوة ويدل عليه وجود الفدرة القديمة أزلا مع عدم تأثيرها فىشم. بالفعل اذ ذاك والالوم قدم شمه، عاسواه · وكذا نقدم القدرة الحادثة على الفعل عند الممتزلة ولذلك عرفها الآمدى بأنها صغة من شأنها التأثير والإيجاد وهذا فى القديمقظامر وكذا فى الحادثة وانما لم تؤثر بالفعل عند الاشعرى (٩) ومن تبعه بانع وهو وقوع متعلقها بقدرته تعالى ولا استاح فى أن لاتؤثر بانع • انشى

أقول ويدلّ عليه أيضا ماصرح به الشيخ دخى الذين بن محد التزويق فى كتابه المسمى بلسان الحرّاص حيث قال : مذهب الاشاعرة مو أن المبد تندة ولكنها غير مؤثرة فى أضاله لنلبة تنوة أنه تعال طيها حتى انه لو لم تؤثر تعوة أنه تعالى فيها لامكن أن تنع أضاله بقدرته . انتهى

أقرل وانما سح وجود التدرة الى هى من ذوات الاحاضع عدم اضافتها أى نسلتها بالمتدور بالنمل لمانع ولم يسمع شل ذلك فى غيرها من الصفات ذوات الاحافة كالملم لان اضافتها(٧) ليست بلازة بل لاحقة بخلاف نحو العلم فان اضافته لارمة لا لاحقة - الصفة سمبة آنسام :

القسم الأول: العقة السلية وهي الن يدخل ف مقومها السلب والعدم كالقدم والدي فان سقيتهما سلب العدم السابق وعدم العمر عما من شأنه أن يكون بصيرا

النسم الثاني : الصفة المساة بالحال عند من يقول بها وهم أكثر الممتزلة وبسعش أعل السنة(ع) وهي صفة قائمة بالمرجود ليست بمرجودة ولا معدومة كالعالمية .

النسم الثاك : الصفة الاعتباديه ولها ضاجاان ذكرهما في المواقف تبعا لمخترعها صاحب التاريحات .

عليها من الآثار من حيث انها مؤثرة بغرى أودعها الله تعالى فيها لكن باذنه عز وجل وخالف في دلك الاشاعرة ( لا الاشعرى ) فقالوا ليس في الأشياء قوى مؤثرة باذن الله تعالى واتما المؤثر هو الله تعالى ابتداء مم قال واتما المؤثر عدل أنه تعالى عداداً عن غواهر الكتاب والسنة وهى إن تلبحها وجدتها تزيد على عشرة آلآف والذي عداراً في ذلك خوف لووم الاستكال بالغير مع انه لا يلزم ذلك خوف لووم الني لذاته عن المالمية للمناه على المستحق المسلمة على الرحمة على المناه المناه على المسلمة على الرحمة عالم كنه داعى المسلمة على الرحمة عالم كنه داعى من كلام الامام الاشعرى اله و وإذن الله هو تمكيك الديد من النعل والتولى ولو بي يقاً الله سبحانه أفعال الديار عد من خلقه الديمة على الرحمة على المسلمة الله عناراً ، مسحانه أفعال الدياد الموسى ويصم وقد مذى من قال :

ألقاء في أليم مكتونا وقال له اياك اياك أن تبتل بالماء . ز .

<sup>(</sup>١) على ماشهر أنه مذهبه وأن كان خلاف التحقيق . ر . (٧) أي القدرة . ز .

 <sup>(</sup>٣) مثل الباقلاني وامام الحرمين . ز .

النابط الاول : هو انهاكل صنة لا يجب تأخرها عن الرجود كالرجود والامكان والانتاع، والمعدودة والوجود اذ لو كانت موجودة لزم قيام الموجود بالمنوم وهو باطل اجماعا وضرورة - السنابط الثاني : هو أنهاكل صنة تكون يجيث لو وجد في الحارج شها فرد لوجب أن يصف بها وسئة يثم أن توجد فيه مرتبن مرة على أنها حقيقة تتحمل عليه مواطأة ومرة على أنها صنة تتحمل عليه مواطأة ومرة على أنها المنة تتحمل عليه مواطأة ومرة على أنها المنافذ منه المنافز كانت عن في المنافز وحيثة يصح أن يقال هذا الشم عدم وهو ظاهر وقدم أيشا والاكان حادثا فيكون الموصوف به أيضا حادثا فيلوم حدوث المندم والذا لوم أن يكون فديما ينظل المكلام الى قدمه ويشلسل هذا خلف وهذا الحلف مالام الامرود له في المخالج والام يكون أمرا اعتباريا في المخارج والام ليعتبو موجودا في الحارج فوجوده في الحارج باطل فتدين ان يكون أمرا اعتباريا في المخارج والام ليعتبو موجودا في الحارث عن موجود سين وجوده العدم بلوء أذل الانالة المحارف في المالا الوال في سواء كان ذلك الامر موجودا أو معموما فكل قدم أولكا لمالان فلك الامر موجودا أو معموما فكل قدم أولكا لمالان ذلك الامر موجودا أو معموما فكل قدم أولكا لذلك الامر موجودا ، أول سواء كان ذلك الامر موجودا ، أولك أول سواء كان ذلك الامر موجودا ، أولك الموجودا ، أول سواء كان ذلك الامر موجودا ، أولك الموجودا ، أولك الموجود ، أولك الموجودا ، أولك الموجود ، أولك الموجودا ، أولك الموجودا ، أولك المو

لايقال التسلسل لازم على تقدير كون القدم اذليا ابتنا لانه حيثة بحب أن يتصف بالازلية والاكان متيندها فيكون المتصف به أيضا متبدداً فيلزم بمدد الاولى هذا خضسوادا لوم أن بكون أذليا نقل المكلام الى أذليته ويتسلسل هذا خلف لانا نقول لما لم تكن تلك الازليات موجودة في الحارج وصبوت المقول من ادواك الايتنامي تنصيلا وكان ادراكها اجالا غير كاف في التطبيق تعذو اجراء برهان التطبيق فيها .

لايشال اذاكان القدم غير موجود في الحارج فكيف بصح ممل مالشتق منه على الموجود في المحارج لا الله على الموجود في الحارج لا المتارج لا المتارك ال

القسم الرّاج :الصفة الحقيقة المحتنة وهي الصفة الموجودة فى الحارج التى لاتتعلق بشّى. محسوسة كانت كالبياض:أو معشولة كالحياة .

القسم الخامس : السفة التي هي اضافة محمنة كالفرقية والتحتية • النسم السادس : السفة المتيقية ذات الاضافة اللازمة كالملم .

الفسم السابع : الصفة الحقيقية ذات الإصافة اللاحقة كالتسكوة اذا عرف هذا طاط ان تغير الصفة الحقيقية المحنة يوجب التغير في ذات المرصوف بهاواما المقيقية ذات الإصافة فتعم المعناف البه فيها يوجب تغيراً في الاحتاة ثم ان كانت الاحتاة لازمة الصفة لوم من تغيرها ، تغيرها لان لوتفاع اللازم مستارم لارتفاع الملاوم . وان كانت لاحقة لايلوم من تغيرها تغيرها .

ومراعاة شرائطه

والصابط الفارق بينها أن التعلق بالكمل ان كان كافيا في التعلق بكل جوثى من جوئياته كانت الاضافة لاحقة كالقدرة غان القادر على حمل حطلق جسم زنته قطار مثلا قادر على حمل حطاة الجمم الدعة في المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب أن المنتقب أن المنتقب أن المنتقب أن المنتقب أن المنتقب المنتق

وائما استولينا أقسام الصفة مع كفاية الفسمين الآخوين فيا نحن بصدده تكثيرا لفنامة وتشيراً العائدة واذا أنينا على رسم القدرة المدير لها عن جمع ما عداها عناصة من خواصهاعلى سيل الإممال فلا بد من تميزها عن باقى قوى الانسان تفصيلا برتميز ما كان باختياره من الانسال خما لم يكن به سُها . وذلك أن القوى الني هي مبادى. أضال الانسان خمسة أصنافى :

الصنف الآول: مابه يشارك الاجسام النصرية كنتل بدته الذي يميله الى مركز العالم وخفة روح التي تميله الى محيط العالم .

الصنف الثانى : ماه بشأرك المركبات المدنية كالقوى المركوزة فى كل عضو من أعضائه التي هي مبدأ افراخ ذلك المضو وخاصيته كما يوجد في كل واحد من المعادن .

الصنف الخالك : هابه يشارك الإجسام النبائة وهى : الفاذية . فانها تحفظ البدن من النفاء )
بأن تحيل النفاء الى مشابة المفتى لنخلف بدل ما يتحلل منه ، والنامة فانها تزيد فى ابعاد الجسم على النسبة الطبيعية ، والموادة فانها تعد شخصا آخر من نفسل غذاء الانبى ، والله كر من توعيما ، والمصورة فانها تدسيم منيهما المهالوح وقيده بعد استعالى الصوري والقوى والاعراض المناصلة الشرع الذي انفسل عنه لمنى وكفاف خوادم هذه التوى من الجاذبة والماضة والماضة والدافة . الصنف الرابع : ما به يشارك بافى الحياتات ومو قسهان »

القسم الاول : مبادى الادراكات وهو . توعان .

الترخ الأول: الحراس الحس الطاهرة. وهي المس، والدوق، والشم، والسعم، والسعم والسعم والسعم والسعم الترح التوجه التحديد والحيال الذي يحفظها بعد غيوتها عن الحس المشترك و والوجه الذي يعدك الماني الموتبة المأخوذة عن مدركات الحس المشترك وهو في الحيوان بمثرة العلق للانسان وإن التسان أيضا صوفة فانه

القسم التاني : مبادى التحريكات الارادية وهي أيشا نوعان :

النوع الآول: الدوق ال جنب الملائم وهو القوة الدبوية . النوع الثانى : الشوق الى دغم المنافى وهو القوة النعنية وعمل ماتين النوتين الفلب والمعاخ معاً ويتبعها ماهو في طاعتها من القوة المركزة في الاحصاب والعضلات التي بما محصل تحريك الاحداد جذيا أو دفعا محسب الاوادة .

الصنف الحَاسَن: هُي التوة النطقة التي أخرد جا الإنسان وهي قسماله:

التسم الأولى: المثل النظرى الذي به تتعرف النفس في المقولات لتصل من مرتبة النقل الهيولاني الى مرتبة ملكة الاستحمال ، ثم منها الى مرتبة ملكة الاستحمار ، ثم منها الى مرتبة المقل المستفاد التي بها تنشل في النفس صور المقولات وقصير عقملا مستفادا (١) وعقلا بالفعل مشتملا على النظام الأكل .

تشتعر من المصام الد من . التسم الناق : العقل العمل الذي به تستقيط النفس الصناحات وتستخرج قوانين المصالح الحلتية والمنزلية والمدنية لتسكون مبيشتها على الوجه الاتعنل في المشاوين .

واعلم أن النوة النساغة المتوسطة في المفاطئين المتصرفة فيما بالتعيل كا ندمناملا في الانسان تصرف تالدو هو تصرفها فيالصور العقلية من الكليات والجزئيات المجردة بالتفكر وتسمى ياعتباره مشكرة :

واعلم أيهنا أن المقل الذي يحصل الادراك باشراته وافاحة نوره وتكون تسبعه الى النوس الانسانية نسبة الشمس الى الأجمار على ماذكره الحكياء هو العقل الساشر المسمى بالعقل التعالى لا العقل الأول الذي هو أول الخلوقات وتفصيل المقام أن القوة الباصرة لا يمكنها ادراك المعسرات

<sup>(</sup>۱) ومراتب المقال النظري مله مبعوطة في شرح المقاصد في أوائل الجور التافي سعه وفي الطوح وغيرهما ، وخلاصها أن العقل المولاني هو الاستعداد المحسن الامراك المحقولات يوالعقل المائلة هو الدلم بالضروريات واستعداد النصر بلك لا كلساب النظريات حروساء المصنف ملكة الاستحدال والدن إلى المحتورة عند القوقال المقافلة بحكر و الاكتساب عيد عصل غا ملكة الاستحدار من شام من غير تجنم كسب جديد والمقل المستفاده والدي المستحد عالى النظريات التي ادركها عيد الإنتياب عنه فلك المراتب كمالات العقل النظر المالكتابة والاي المستحد المحتالة والكتابة وال

الإ منذ صبورة المواد معينا بسبب طاوع الانساء النبرة عليه فكذلك قوة البصعية المودعة في التلب لانتشد على الايصار الا عند طلوح النبرات الوسانية ، ثم نن نيرات العالم الجسياني أديمة: الشعب ، والقدر ، والكوكب ، والناو ، وأعظها الشعب، ثم النمو ، ثم الكوكب ، ثم الناد . وكذلك نبرات العلم الوساني أديمة المبلمة الإول تعالى وصيده الروح الاعظم الذي هو أشرف الارواح المقدمة ، وبعده درجات الملائكة المرتبة مثل مراتب الكواكب ، وبعده الروس البشرى هو عندة النار .

ومراتب الارواح البشرية على نوعين :

التوع الأول : طآلا) التراقياً وقوتها بسبب التصفية وتبلير النفس عن فير لمنه سبعانه وتثالى وخ الصوفية والالتراقيون .

أادرع ألتائى: ما أنتراقها وقرتها بسب تركب البرامين اليقيقة وم المتكلمون والمشامون واذا عرفت القوى الحش الموجودة فى الاتمان وعرفت الاتمال الناشة عنها ، فاعم أن من هذه الانمال الناشة عنها ، فاعم أن من هذه الانمال ما يصدر عنها ما يصدر عنها المجمود عنها المجمود وسنها ما يصدر عنها المجمود في ولكن ليس أله فيه اختيار أصلاكن يصور الحوصة فتعرس أسنانه أو يومم المرس فيمرس . وبسمنها يعدر عنه باختياره ألى يقع تدريم واوادته . وهو صنفان : جمهائي كالحركات البدئة واستمال الحواس . وتنسائي كالمخيارة الفنكر وعشا عاضا مقمور عمامذين الصنفين الاختيارين وحيث كان الاختيار تابها لقندرة والاوادة وقد تقدم وسم القدرة وجب البحث عن حقيقتهما وعن كينية صدور هذه الإضاف عنها .

أما يان القدرة فير أن الحيوان إذا كان صحيح المزاج اى معدله اعتدالا لائقا به ، وكانت المتدالا المتدالا لائقا به ، وكانت المتداؤه سليمة حصك فيه كيفة نسانية بكته بسبها صدورا لحركات الارادية النسانية والحيوانية عنه ولاصدورها كا ينتجى وبقد المائي ظاهر وإنما الغرض من أيراده أن المراد من القدرة مو يسب ما تتتعيد تلك الحالة . وهذا المني ظاهر وإنما الغرض من أيراده أن المراد من القدرة مو الكيفية منافقة شدة موضفا وسبب تفارمها تفاوت استعداده المترفاة وليسب تفارمها الذي هو المتدادة المتوفقة المائية المائية والمائية ولا على تحصيل سبب تحصولها الذي هو الاستعداد المتوفقة أما قبل أو غير ضل كالبياض والفيل أما غير مقدور المبتر بيانه أن الممكن أما ذات أو صفة والصفة أما قبل أو غير ضل كالبياض والفيل أما غير مقدور كم كذا النيمن أو مقدور فا عدا الانتجد الانتجاب به قدرة الديد ضرورة وإنقاقا وإنما يقدر على تحصيل سبب حصول الاستعداد ورفك يوجهن :

أحدهما ; تدبير صحة مزاجه بأن يختلها ان كانت حاصة وبردها اليه ان كانت رائلة . وتانيهما : ان تكون عادته وتمرته للانسال على وجه يريد استمداده ةانه بتكرار مباشرةبمض

<sup>(</sup>١) عبارة عن الأرواح فأنث العنسير الراجع آليه نظراً الى المني . ز .

الانمال يرداد قوى هي مبادى، تلك الإنمال.

وأماً بيان الارادة فهو أن الحيوان اذا أدرك شيئا باحدى حواسه وعقه أيضاً أن كان اقساتاً وأمكنه الوصول اليه فان كان ذلك الشيء ملائما له بحقراته بعده بحسب علمه أوظته أو تخيله ضرورها أو ناضا له حدث فيه شوق.الى وصوله اليه ومنه الشهوة وان كان منافرا له سعدت فيه شوق.الى اجتنابه عنه ومنه النعشب وقد يكون شي واحد ملائمان وجه ومنافرا من وجه آخر أو ملائما بحسب محضو ومنافرا بحسب عنفو آخر بم أوملائما بحسب سعى منافراً بحسب حس آخر أو ملائما محسب الحس منافرا بحسب التخيل والتعقل ولا يخفى عليك ماتركب منها وامثلتها .

ثم اذا حصل هذا الاختلاف حصل بكل ادواك ملائم داع وبكل ادواك غير ملائم صارف فان ترجحت الدواعي (1) على الصوارف أو خلت عنها حصل النفس عوم جاوم على طلب ذلك المدوك اما بالحركة اليه أو بجذبه الى تنصه ويسمى ذلك الدوم الجاوم ارادة .

وان ترجحت الصوارف على الدواعي أو خلت عنها حصل النفس عوم جادم على المرب من ذلك المدرك أو دفعه عنها ويسمى ذلك الدوم كراهة ، وان تكافأت الدواعي والصوارف حصل لما النحو والتردد وطلبت بالتبنيل والتفكر ترجح أحد الجانبين على الآخر ولا عالة يمكونانالك التخيل والتمكر حركة ادادية تصانبة في طلب الترجيح وتلك الحركة هي المني الذي يسمى اختيارا وتسمى النفس باعتباره مختارة وبالجلة لايوال صب هذه الحركة بالمياحق يسنح لها مهم اخر الرأى والتدبير ، عوم حادم على ايضاع أحد الطرفين ، أو تعرض عنها أو يعرض عمل مم آخر يحرفها عنهما .

وأما بيان كيفية صدور الإنسال عن القدرة والاوادة فير انه من حسلت الارادة بمنى العرم الجارم انبحث القوى المحركة للآلات الدنية بحسب تلك الارادة اما على القور أو في وقت يرمى المسلحة في وقوع المطاوب فيه حتى يوقعه أو يعجز عنه يروان حصلت الكرامة حصل عندالتحريك الاول ، وإن انتنى الامران حصل التوقف .

والحاصل ان النمل الاختيارى انما يصدر من تعلق القدرة وتعلق القدرة انما ينشأ عن تعلق الارادة والارادة من شوق جاوم والشوق الجاوم ينشأ عن مطلق الشوق بسبب التخيل والتشكر (١) وعما يحب ان يعلم ان الدواعي مهما كترت واشتدت لاتيان حد القامر الجيز المعلل الاختيار كسنوف الدعامة من تاجري صدد ترويج بعادت عند الشترين وهي مهما بلنت لاتيان حد سلب الاختيار منهم وحلهم على الشراء والاضطرار وكذلك امر الدواعي . وبعد أن خلق الله الله بدعتمال لا يكلفه الا ما في وسعه لا يكون قل يستقم لا يكلفه الا ما في وسعه لا يكون السعى في ابرازه بنظير المتنظر وجه أصلا وما هو كل يستقم من نفسها لله عثمار ونصوص الشرع ابتنا تدل على المتحلولة يكون ورامانكار هذا الامرائي جداق اجيل من نفسها في اجيل .

ومطلق الشوق ينشأ عن الداعى والصارف وهما الغرض الذي هو ماهية المصلحة المترتبة على التمل باعتبار وجودها المدمنى بالنسبة الى الفاعل وتسمى الباعث أيشا وهى هنا ملائمة الأمر الملاتم ، أو منافرة الامر المنافر والداعى والصارف انما يحصلان عن أصناف الادراكات وهى التخيل والنفكر لاتكون الا بالارادة ولا تحفظ الا بالتدبير الصائب .

اما الحيوان فالادراك الحس والحيالى والوهى والتخيلالتي هى مبادى. هذه الافعال جاز أن شكون فيه بحسبالتجارب والرياضات والعادات التي تغنى حتى جمير بجولا عليها ومهديا بها بحسب مقتضى جودة تلك الافعال وودامتها ، وأكثر أفعاله الارادية ناج الدوامى الصبوية والغضية ،

والتخيلات التابعة لهأ ..

وأما الانسان فجوهره في الفطرة بجول على التعلم والاستكال في قوتيه النظرية والعملية فان لم يند فل فل من الاخلاق وعن المسلم والوقائل من الاخلاق وعن الحسن والقبح من الافعال وكانت قواد المدوكة والحركة متوجهة الى أساب التعيش مقصورة عليا كانت عاله جارية بحرى باقي الحيوانات بل أسوأ حالا منها لآما تعرك مامن شأنها ان تعركه من المنافع والمضار الدنيوية فتحد في جلها وسلها غاية جهدها مع كربها بمول من العذاب الاخروى تغلافه حيث لم يدرك مامن شأنه ان يعركه من المنافع والمضار الاخروية ، ولم يحتهد في جلها وسلها مع أمن يعرك عامن شأنه ان يعركه من المنافع والمضار الاخروية ، ولم يحتهد في جلها وسلها مع الاحتفادات ووذا تل الاخلاق وقيح الاضال كانت حاله جارية بحرى الشياطين بل كانت أسوأ حالا منها حيث جعل القوة التعلقية والجزء الملكوتي منه خادما المجرء البيمي الذي هو الشهوة والنضب ، والمجرد الشيطاني الوحمي .

وأن تهذهب كمان أكثر أضاله تابعا للدواعى العقلية ومؤديا الى نظام مصالح المحاش والمحاد محسب الشخص والنوع على وجه تقتضيه الشريعة والحمكة الحقتان , وتهذبه بهما أولا أنما يكون بأن يستمع الاوامر والنواهى الالمية والوعد والوعد والترفيب والترهيب الصادرة عن الانتياء والحكاء . مم يشتئل باكتساب القضائل العلية والتقكر في المعقولات ليحصل ملكات وعادات

منتضيه للمغيرات النفسائية والجسائية • الفصل الناني: في بيان بعض الشبه الواردة على التكليف واختلاف العلماء في الاجربة عنها حسب

....

اختلاف مذاهبم . قدكنا بينا لك في الفصل الأول من هذه المقالة ماهية التكليف وما يتعلق بذلك. والآن تريديان

امكانه ورقوعه فتمول : لايخفى على معانى المعانى ان هذه المسألة عن أصعب (١) المسائل بحيث أن جميع العقول التي

 <sup>(</sup>١) يبدأن شدة الظهور كثيراً ماتتخذ وسيلة لتسازع المؤدى الى عد أجل المسائل من أعوصها وليس فيا ثبت من الدين بالضرورة غامض مستماص وها هو التكليف واقع بدون أدنى شبة

تفكرت فيها من جها بذة نقاد الشريعة من محدث ، و فقيه ، وأصولى و متكلم من سائر الفرق الاسلامية ، وغير الشريعة من كتابي ، و فلسفي فكل عصر مقرون ، و مذعنون بوعورة مسلكها وصعوبة مرتفى ذروتها و لهذا ضرب ببيانها المثل في الحنفاء فقبل أخفى من كسب الاشعرى و لا شك أن الكسب انما حاوله من حاوله من مثبتيه لتنصيح التكليف ، ويان امكانه به .

واذاكان المبين في هذه المرتبة من الحفاء مع وجوب كون المبين ـ سواءكان تعريفا أو دليلا ـ المبين من المبين في بالك بالمبين حتى أن أمة عظيمة مشتملة على علماء وعقلاء ـ وهي أمة الجبر حادت عن التوسط أعنى الكسب لحفائه المذكور الى الجبر المحض (١) الذي هو إفراط في نسبة الفعل الى الحق تعالى و تفريط في نسبته الى العبد . وأمة أخرى أعظم منها واكثر علماء وعقلاء وهي أمة القدر انحرفت عن التوسط المذكور الى القدر المحض (٢) الذي هو تفريط في نسبة الفعل الى الحق تعالى وافراط في نسبة الفعل الى الحق تعالى وافراط في نسبته الى العبد فخروج ها تين الامتين عنه أن لم يستلزم انتفاءه استلزم شدة خفائه أو شدة ظهوره كما سنذكره وكل ماهذا شأنه ، يسهل الإيراد علية و يصعب الجواب عنه .

واعلم ان المواد التي تتألف منها الشبه في هذا المبحث خمسة اشيا. (٣) علمه تعالى ، وقضاؤه ،

والوقوع فرع الجواز، واختيار العبد يشعر به كل ذى وجدان شاعر بألم الجوع مع تعنافر الادلة على ذلك ، والحقاء في كسب الاشعرى انما هو بالنظر الى القول المشهور عنهوقد سبق من المصنف انه خلاف التحقيق منه وليس المنع من الحوض في القدر من ناحية أفعال العباد فقط وله دائرة واسعة جداً يؤدى الحتوض فيه الى محاولة استكناه اسرار التكوين و توزيع مواهبه جل جلاله وليس لهم الى ذلك من سبيل ما أشهدهم خلق السموات والارض ، ولا خلق انفسهم . ز .

(١) ومن لازمه ارتفاع مسئولية العبد فالقول بالجبر المحض مع التزام هذا اللازم كفر بواح والقول به مع نفى هذا اللازم خرق مكشوف .ز. (٧) هو استقلال العبد تمام الاستقلال في مصطلح المتكلمين وهذا شرك لكن لم نر هذا في كتب القدرية قال ابن المطهر في واستقصاء النظر في القضاء والقدر » في صدد بيان مذهبهم في ذلك : و ان الله قد منح العبد قدرة وارادة باعتبارهما يؤثر في بعض الافعال وان الله قادر على تعجيزه وقهره وسلب قدرته وارادته فلا يلزم ان يكون شريكا لله ، والله قادر على قهر الكافر على الايمان لكنه لم يرد منه يقاع الايمان كرها بل على سيل الاختيار لئلا يقبح التكليف » وهذا نص كلامه في مذهبهم وقد سبق من المصنف كيفية جمع الرازى في نهاية العقول كلامهم مع كلام الاشعرى فليتذكر . ز . (٣) وعرض وجول سيمون » الفيلسوف القرنسي (المتوفى سنة ١٩٨٩ م) في كتابه و الواجب لثلاثة من الاعتراضات التي تورد على الاختيار . وهي خضوع ارادة الانسان الطبيعة ، وخضوع ارادته أيضا لمبوله وشهوا ته (اى الدواعي)، والاعتراف بعلم الله القديم . مم توسع في دفع تلك الاوهام وقال: إن الاول فيه خلط شنيع بين الارادة واداتها فن شرع في قتل انسان يمسدس مثلا هم لم يخرج الطلق فالعيب في الاداة لا يدع الارادة كلا شيء بل يترتب عليه العقاب . وإن الثاني فيه دفع التجارب و هدم الاحساس والضمير ، بضروب من بل يترتب عليه العقاب . وإن الثاني فيه دفع التجارب و هدم الاحساس والضمير ، بضروب من بل يترتب عليه العقاب . وإن الثاني فيه دفع التجارب و هدم الاحساس والضمير ، بضروب من

وإخباره ، وادادته ، وقدوته . شكون الله بحسبها خسة لكن الاربعة الأول لما تماثلت في عدم النائير في متعلقهاكان حكم الدليل المتراف من احدها حكم الدليل المترافف من الثلاثة الاخر فسكتني بالدليل المترافف من واحد منهافقط وليكن العالم كما ستراه .

. وأما الندو فانه لما كان سمناه عند الاشاعرة إخراجالشيء من العدم الى الوجود وذلك الإخراج تأثير وهو تمثلق الندوة كان حكم الدليل المتألف منه وجوابه عنالنا شكم للدليل المتألف من احد الاربعة وجوابه ظلالك ذكرتاه وحده بعد هذا وجوابه

الآربية وجوابه ظلناك ذكرتاه وحده بيد مذا وجوابه وصورة الشبة الأولى ان كل فعل مطارب ايقامه من المكانف باحتياره قبو اما معلوم الوقوع

وصمورة الشبه الاولى ان فل فعل معانوب اجانته من المحتلف باختياره قبو اما معلوم الوقوع له تعالى أو معلوم اللاوقوغ ، وكل معلوم الوقوع مطلقاً فهو واجمب الوقوع ، وكل معلوم اللاوقوع حللةا فهو بمنتج الرقوع فكل فعل معانوب ايقاعه من المحكانف باختياره لهير أما واجب الوقوع أو ممتع الوقوع .

آ أما الصَّرَى فلمدوم عله تعالى السكليات والجزئيات على الوجه الكلى وعلى الوجه الجزئى أحِنا -على ماهى هليه في نغس الامر « لايعزب عن عملى مثقال شرة » .

وأماً الكدي، فلأن معلوم الوقوع مثالمًا كو لم يكن واجب الوقوع لكان اما منتع الوقوع أو يمك وكذلك معلوم اللاوقوع حطلمًا فو لم يكن بمنتم الوقوع لسكان اما واجب الوقوع أوتمك: والثانى باطل بأقسامه الاربعة فكذا المتدم .

اما بيان الشرطية فلاكن نسبة أمر الى أمر سللنا لاتخلو اما أن تكون واجبة الوقوع أوغتشة أو عكته وهم عكته وهذه قضية شرطية مفصلة حقيقية ذات أجوا. ثلاثه لاتغلو نسبة من اللسب عن جميما ولا يختم جميما ولا اتنان منها في نسبة من النسب أصلا . وحيلته من انتفى أحدها في نسبة لوم أن يتبت فيها أحد الاختين ، وقد انتفى في اللدق الأولى وجوب الوقوع أن المكانه ، وانتفى في اللدق الثانى امتناع الوقوع فلزم أن يثبت اما وجوب الوقوع أو المكانه ، وأنتفى في اللدق الأولى . واتنائى من النالى فلاستلوام الأول كون معلوم الوقوع بجول الوقوع واستلوام الثالث كون معلوم اللاوقوع بجول اللوقوع والحيل فيهامركب الوقوع بجول اللاوقوع والحيل فيهامركب الرقوع بجول اللاوقوع والحيل فيهامركب

الاقيسة . وما السواعى الافرص لظهور الارادة وأن تكون الداعة علة للارادة وأنت تدامد وسائل المستميان أن المسلمين عمين أن أنه كان تم منافقة . وأن الثالف فيه اغتمال أن اللم الاولى، علم التكفيف الاشياد كا هي موضفة عن أن أنه كامل على من أن أنه كامل من من أن أنه كامل من من أن أنه كامل كون لا تنافق على المستمين المستمين المنافق المنافقة المناف

تعالى بنفيصة الجهل المركب تعالى شأنه عن ذلك علوا كيرا.

أما بيان چلان الشق الثاني والراج منه فلائه لوكان معلوم الوقوع أواللاوقوع ممكن الوقوع أو اللاوقوع لما أوم من فرض عدم وقوع الأول ولا من فرض وقوع الثانى محال إذاته لكن بأرم من كل وأحد من الفرضين محال لذاته غلا شيء من معلوم الوقوع أو اللاوقوع مكنا لذاته .

أما الملازمة غلائن الممكن لو استلزم الحال لاستلزم رفع نضه فأن المحال واجب الارتفاع وهو على هذا التقدير لازم المكن . ووجوب رفع اللازم يستلزم وجوب رفع الملزوم. فالممكن غير

واجب الرفع هذا خلف .

واعترض بأن العقل الاول عند الحكاء مكن المعموسلول للأول تعالى ورفع المعلول يستارم رفع علته سم أن ارتفاع الأول جل اسمه عمال لذاته فقد لوم من فرض عدم الممكن ممال لذاته . رأبيب بأن المحال لذاته أن يستلزم ارتفاع الممكن لذاته عالا لذاته ناشئا عن ارتفاع الممكن بأن يكون الملزوم علة للازم اما بالمكركما منا وفيا اذاكانا معلولى علة واحدة فلا .

وأما بطلان السالى قلانه لو أمكن عدم وقوع معلوم الوقوع اووقوع مصلوم اللاتموع أمكن انقلاب عله تعالى جبلا مركبا وانقلاب العلم جهلا مطلقا اي سواء كان بسيطا أومركبا وسواء كان في الحَالَقُ أُو في الخلوق من باب انفلاب الحقيقة ، وانقلاب الحقيقة مطلقًا عمال الناته فأنقلاب علمه تعالى جهلا مركبا محال لذاته ، وفي ضمن هذا الحال محال آخر في حقه تعالى خاص يه وجو جمله تمالى جبل المركب تعالى شامخ مجد علمه الحيط الجلوز حد النام الذي هو من خواص الالوهيقين أن يشاب بأدنى مرتبة من مراتب الجهل المركب أو البسيط علوا كمرا .

وأما غيره تمال فلا شية في امكان اتصاف بجيل مابسيط أو مركب ولو بلغ مابلترولا يستعيل عليه شي. منهما استحالة ذاتية أصلا نعم يستحيل في بعض المكنات الجهل بقسمية في بعض الاشياء لكن لالذائه بل شافاته صفة ليست من مقتصى ذاته كالنوة والملكية عند الكار الامامة ايينا عند الامامة واطلاق هنان القلم في نفصيلها يخرجنا عن حاق المقصود فليفصله الدعن الوقادا لميط بأمهات المقانق . وأذ قد تمت البرمنة على مقدمتي الدليل وجبت النئيجة وهي أن كل فعل مطلوب إيماعه من المكاف باختياره فبو اما واجب الوقوع منه أو نمتمه وكل ماهو واجب الوقوع منـه فايقاعه أياه باختياره محال وكل ماهو تمتع الوقرعمنه فأيقاعه أياه مطلقاً ـ أي سواءكان باختياره أو بغير اختياره ـ محال فكل فعل مطلوب المّاعه من المكلف باختياره فايفاعه ايا باختياره محال

أما الاول:من الكعرى فالتنافيين الوجوب والاختيار لآن الخنار من يصم منه الفعل والترك وواجبالوقوع منه جعرا أو ابحابا مالاتك تركه فايقاعه اباء اختيارا عال

وأما الثانى ظلانه لو أمكن أيفاعه لأمكن وقوعه لمكن وقوعه محال كما هو المقروض فايقاعه عمال أما الاستثنائية فظاهرة ، وأما الملازمة فلان الابقاع عين الوقوع بالنات ، وأما المغايرة بينهما فأنما مي بالاعتبار نقط فأن اعتبر المقل نسبته الى القاعل سماه أيقاعاً ، وأن اعتبر نسبته إلى المتفعل ساه وقرعاً كاحقق فى علمه ولـُنسلنا منابرته الوقوع بالدات قبو ملدومه ويئوم من حصول الماروم حصول اللازم ومكذا الحسكم في سائر الاحداث المتعدية .

وبعضهم ترجم الانتكاك بينهما أمناً من أمر قسرى يقع فيه كل من احداد الوقوف عند الطواهر ومو قولم كرته فل يكسر و واذا تبت ومو قولم كرته فل يكسر وما درى أنه بجاز عن أدرت أو باشرت كدم فل يكسر و واذا تبت أن الايقاع طروم الوقوع بناء على التنزل (١) أو اعتبار نسبته الى النامل طورم لاعتبار نسبته الى المنشل بناء على التحقيق والوقوع طورم أخس لامكان الوقوع اسكانا عاما وصدقت المقدمة الاجنية وهي أن طويم طورم الشيء طويم لللك الشيء يثبت أن الايقاع طويم أخس لامكان الوقوع أمكانا هاما ولمكان الوقوع منافى للامتاع وصدقت المقدمة الاجنية وهي أن طورم منافى النص منافى لا التي منافى لا المقام على الوقوع المعمد والاعكس لا تقراء عمل الوقوع ولا عكس لا تقراء عمل الوقوع في المعدوم الذي هو غير عنت عائم عسكن الوقوع ولا عكس لا تقراء على الوقوع في المعدوم الذي هو غير عنت عائم عسكن الوقوع ولكته ليس مجوقع .

وأما اذاكان مسارياً له كترك للانسان مازوم النامق مناف العسامل بيتال في المقدمة الإجنية مازوم منافي النوء منافى لذلك النوء كذلك ولايتال فيه مناف لذلك النوء بالأولى والسرف أن مناط المنافاة هي القيود فاتية كافتها و عرضيه فكياكاف الفيود اكثر كانت المنافيات اكثر آلايرى إن الإنسان بما كانت قيوده اكثر من قيود الحيوان فافي مانافاه الحيوان وزاد عليه بمنافات لجمع مادخل معه تحت الحيوان .

مناة وظهر من هذا أن المنافاة كما تقبل السوم والحصوص تقبل الندة والضحف أيضا فأن سنافة والانسان الشهر أشد من منافاة لحيوان له فأنه ينافيه بأمرين وهما الحسورا لحركةالارادية والانسان ينافيه بلائة أشياء هذان والنطن فايقاع الشيء مناف لاستاع وقوعه لكن استاع وقوعه حتى لما فدهناه فا هاعه عال .

وحاصل ماتبت فيا تقدم أن كل قبل مطاوب من المكلف أيناه بالاختيار فيو أما معلوم وحاصل ماتبت فيا تقدم أن كل قبل معلوم الوقوع منه أن تعلى فيو واجب الوقوع منه الوقوع منه أن عالى فيو واجب الوقوع منه وكل معلوم اللاوقوع منه أن عالى فيو متتم الوقوع منه وكل معلوم اللاوقوع منه فا يقاعه أياه بالاختيار غيار كل متاسم الوقوع منه وكل واجب الوقوع منه فا يقاعه أياه بالاختيار عالوكل متتم الوقوع منه فا يقاعه الما خيار عالى المتاجع الماقوة عنه أن يقاعه مثل الفائد على الماقوة عنه الماقوة عنه فا يقاعه الاختيار عالى فتل منافرة منه الوقوع منه وكل واجب الوقوع منه والمقاعه الاختيار عالى فالكلف بإيقاعه الاختيار أن الماقوة عنه الماقوة عنه الفائدة في عنه وكل على الفائدة في عنه والمقاعة أن يكون على وجه يترب عليه فائدته التي من شأنها أن يترتب عليه مم أن فعل ماينا في الحكمة وان لم يمكن عالا

<sup>(</sup>١)أى بناء على تسليم تغايرهما بالذات كما هناوهما متفايران بالاعتباد • كذا من عامش الاصل

فى من المكن لكنه عمال فى من الواجب تعالى لفاصد مغررة فى علمها وهى أن كل صفة من صفائه تعالى فهى ثابتة له على أعلى عراقب الكال ومجاوزة حد النام أذ لاسطمع لجنس النفسان فى أن يحوم حول ذلك الجناب وأسا فيثبت أن التكليف نضم عمال أيضا لأنه تكليف بإلحال فقط .

ثم اعلم أن هذا الدليل سله قوم ونبا عنه آخوون والذينسلوه انترقوا المارةيين فرقة وتبست عليه انتفاء الانتياء والشرائع : كالبراحة : وقوم أثبتوا الانتياء والشرائع : والتزموا الجبر المستن رخم الجبرية ومذهبهم معروف فى علم .

واما من تباعته وهم سائر الملين والفلاسفة فتعرضوا للجواب عنه والترتيب الطبيعي يتنعنى تقديم الممتزلة فانهم أبعد النماس عن الجعر بحسب ظهم مع انهم لامفر لهم منه كما فال يعمش السلماء العلم والمعاهى عدوان للاعتزال (٩) ، وقال الامام الشافهي رحلى الله عنه اذا سلم الممتزل العلم بائل (٧) مذهبه .

قَامُ إِنَّ المَثَرُكُ الصَّرَاقُ الحَوابِ عن هذا الدليل ال أربع قرق بحسب اختلافهم في علم الحق تعالى و لذكر قبل الشروع في ذلك ثلاثة أمور متملقة بالمنظ .

الآول : بعض الآفرال في حقيقته فقيل كيف وحيدًا هو اما صورة أو قبول العالما أو صفة توجب تميزا · واما فعل وحيدًا هو اما حمول الصورة أو التميين والثالث والحامس المستكلمين والمائل الحكام .

الأمر الثانى : الحلاف فى كيفية عله تمال فإن سينا بوالفاراني، وجعنيار (٣)أن عله بالمسكنات بارتسام صورها ، والاشراقيون بحضورها لديه . والمنزلة بثيوت المصدومات (٤) ۽ وأفلاطون باشل (٥) .

. وقرفر يوس ياتحاد الساقل مع المقول ، ومتأخرو الحكما. بالابمالي في الجزئيات ،والصوفية بالاميان الثابية .

الاسر التأك. فرجوده فغرقة مزقدما. الحكا. قالوا يهاغيره ولايها نفسه لبدم الواسطة وقرقة لابها شبئا أصلاولا علم نفسه فيار عليهمالزم على الاول - وفرقة بهانفسه ولايها نبوء وفرقة لايعام غير المتنامى تفصيلاء وفرقة لايعام الجزئيات المتنبرة والمتشكلة الإعلوجه كلى . وفرقة مزالمنتزلة

(۱) على تقدير عد الداعى قاهراً والسلم غير تابع للمطوم . ز. (γ) في القدو بعني نقيه مطلمًا كما نسب البهم ، والقدو على طبق السلم التابع المسلوم . ز . (γ) هو ابن مرز بان الآذر يبجلى مؤلف كتاب التحصيل اخذ الفلسفة عن ابن سينا وأبي العباس الثوكرى . ز .

(غ) ويعتون بثيوتها تمايزها فى الاژل .(. (ه) وقد توسع المصاونوالمشكلمون فى ودالمثل الاظرطونية التى هى عبارة عن عالم يتوسط بين المادى والجود وشه اشغذ المشيون لعالم المثال الذى تتبصد فيه المعانى فى زحمهم وهى صور لامادة لحاسئل الشكوسى فى المرابا عنده . ز

لايِملم الشيء قبل وقوعه ويتغير بتغيره •

أذا عرف هذا فقول الفرقة الأولى : أبو على الحيائى، وابته أبو هاشم ، والناصى عبد الحيار ومن تابعهم من المحتراة فاتهم منحوا مقدمة من الدليل وهي اردم إشلاب السلم جيلا ونقيضها وذلك لاتهم كانوا اذا قبل لهم لو وقع خلاق معلوم الله تعالى اوم انقلاب علم تعالى جبهلا ، قالوا : قول من يقول أنه ينقلب عنط أو لمن يجب الإسالك من يقول أنه ينقلب عنط أو لكن يجب الإسالك من القرل ، وأنت خير بأن هذا الجواب في غلية النسف لاتهم أن أرادوا أن النبي والالبات المنافز في تقدى الامركان هذا الحواب في غلية النسف لاتهم أن أرادوا أن النبي والالبات المنافز في تقدى والالبات وهم أو المنافز أنهم أنها يتعلن في عبد ويعرف احتى ويتراف أنهم أنها يتعلن في عبد ويسم من المردوالا فالمرد الاستمالية والمنافز أنها أنها المنافز أنها المنافز أنها أنها المنافز أن

الترقة التانية : التكمي ومن واقته غابم قالوا: الله يتبع الملوم قان فرصنا أن الواقع من العد مو الإيمان يكون المحاسل في الآول هو المم يوجود الآيمان ، واذا فرصنا أن الواقع من العبد مو الآيمان يكون المحاسل في الآول هو العلم بالكفر بدلاعن العلم بوجود الايمان وهذا فرصنا مل يدلا من علم آخر لاأت يتغير عام الله تعالى أنستادا وأنصنا الجواب أيضا في تباية السقوط وذاك لانه لاتزاع في أنه من كان الواقع هو صعور الايمان من العبد كان الواقع هو صعور الايمان من العبد كان الواقع هو علم الله تعالى الواقع هو علم الله تعالى الواقع من صعور المحاسل في هو علم الله تعالى هو علم الله تعالى هو تعالى هو العلم يكذا بم لائماك في أنه تصية شريقة الإنا تقول على حصل لله تعالى في الازل علم بوقوع أحد الطرفين أو لم يصمل قان لم يصمل فهذا هو قول اللزقة الثالثة وسيأتيك وده وان حصل فقول المائز وقول على معالى معالى منا أربية وجوده .

الوجه الاول: انقلاب العلم جهلا.

الناني : اتصاف الواجب تعالى بذلك وهو نقص يستحيل عليه تعالى كا قدمناه .

الثالث: إن علم الله تعالى كان علما قبل تغير هذا المعلوم فيلزم أن يغيره حدوث الشيء عن

صفته التَّى كانت حاصلة له وأن يقع ذلك التغير في الرمان الماضي وهذا عا لايقبله العقل البنة .

الرابع : ان الملم بالوقوع مشروط بالوقوع فاذا حمل الملم بوقوع ذلك الكفر فقد حصل

وقوع الكفر وذلك جمع بين النقيمتين وهو محال .

الفرقة الثالثة : هشام بن الحكم ۽ وأبو الحسين البصرى يوجهم (١) بن صفوان/الترمذي رئيس الجبرية ومن تابعهم فأنهم قالوا أنه تعالىكان في الازل عالما بمقائق الاشياء وماهياتها ي وكان عالما بأنه سيعدثها مراراً كثيرة باحداث جزئياتها . فأما العلم بتلك النفاصيل وبتلك الاحوال فاكان حاصلا في الازل وأنمأ تحدث العلم بها عند حنوثها ويذلك ذاته تعالى توجب حصول العلم بالمعلوم لكن يشترط حصول ذلك المعلوم على ذلك الوجه ، فاذا حصل ذلك المعلوم على ذلك الوجه فقد حصل الموجب مع شرط الايجاب فلا جرم مجعث ذلك العلم ، واذا منعنا كونه تعالى عالما بهذه المرتبات في الازل فقد زال مذا الإشكال.

أقول : حاصل مذهبهمأن العبدعتار اختيارا حقيقيا لاغبار عليهن هذه الجهة أصلا - وبيان ذلك ان العبيد وانكانٍ مرتبطًا بالحق تعالى في ايجاد ذاته يوصفاته ، وأضاله القير الاختيارية هُو منقطع النسبة الله تمالُ في أضاله الاختيارية فانه مستقل بها خلقا وارادة وعلما • وذلك أن الحق تمالى علق العبد، وخلق له قدرة مؤثرة في أضاله الاختيارية بارادته ناذا ضل العبد فعله الاختياري تكون قدرته وحدها مي المؤثرة من غير مشاركة أو معاونة من قدرته تعالى وتكون أيضا ارادته وحدها هي الخصصة من غير احتياج الى ارادته ثمالى بل ومع مخالفة ارادته تمالى وعلى هذا القدو فَ مَدْهُ المَسْأَلَةُ أَطَبَقَ جَمِعٍ مَلُواتِفَ ٱلْمُعَرِّلَةً ظَمْ بِيقَ فَ مَدْمَهِمٌ مَا يُؤْمُ مَنْهُ الجبر الا مَسْأَلَةُ العَلمُ فَلَا زادها عليهم هشام ومن تابعه لم يتن على مذهبه إشكال رأئًا ، لك مذهب سخيف قبيع جدًا يتشعر منه بعلد المؤمن بل والسكافر وليت شعرى أى فرق يغى بين مذا المذعب والمذعب المشهود عن الغلاسفة في انكارهم علمه تعالى بالجزئيات كلا لافرق بينهما الا بالسرمدية والازلية والجبل نقص طالت مدته أو قسرت فيستحيل على واجب الوجود ولقد شنع بعض العلماء العظام على هذا المذهب بقوله . وهذا قول أطبق أكثر المسلمين على عدم الالتفات آليه .

أقول وهذا التشنيع غيركاف فأمثال حذا المقام بل الواجب على كل أحدا لحكم باطباق جميع المسلين على كفر من تفوه بمثل هذا الخطر العظيم عظم قدره (١) في العلم أولا وصرح المحتق آلبياضي في اشارات المرام أن أبا حيفة والشاخي وأحد كغروا عضام بن الحمكم بسبب هذه المسألة وياليته اذ

<sup>(</sup>١) هو أصل البلاء وكتل سنة ١٢٨ وتابعه هشآم بن الحسكم الجسم قال ابن حزم : كان بزعم ان طم أنه عدث تعالى الله عن ذلك • مات بعد تكبة البرامكة ، ويرثي لمثل أني الحسين البصرى صاحب المستد حيث يذكر معهما في مثل عدد الشناعة .ز. (y) وعلى قدر عظم قدرالعالم قديكون عظم خطأء خلا يستغرب وقوح أبي الحسين البصرى فى مثلُ هذا الرأى الشنيع وتلك مسألة زلق فيها الامام في البرهان تعملا عن الشيخ الحرائي تسأل انتمالوعاية . و .

وردت عليه هذه المسألة أضافها ال مايجهاء كا لايتناهى من معلومانه تسال وحرى بمن يمكم بنفوذ مشيئة العبد غالبة (١) على شيئة مولاً أن يحكم بزيارة علم العبد على علمه تعالى فأن العبد قد يعلم الشيء قبل وقوعه بوحي أو غبره .

الفرقة الرابعة : بقية المعتزلة ويشاركهم غيرهم في ذلك فاتهم أجابوا عن الدليل بجوابين أحدهما

على سبيل المعارضة والالوام، والآخر على سبيل الحل والتحقيق .

أما الجواب الذي على سيل الممارضة والالزام فهو ان الله تمالي كما كان عالماً بوقوع أنمال الحلق قبل خلقهم كذلك كان طلما بوقوع ألصال نفسه قبل خلقها فلوكان علمه بوقوع أنسأل العباد منهم موجبا لكونهم بمبورين عليها لوم أن يكون الحق تعالى أيضا مجورا على ايقاع فعله فكل شيء أجبتم به في أفعاله تعالى فهو جرابنا في أفعال العباد .

ورده في شرح المقاصد بالفرق بين الملحق والملحق به حيث قال الاختياري ؛ مايكون الفاعل متمكناً من تركه عند ارادة فعله لابعدها وهذا متحقق في قعل الباري تعالى لان ارادته قديمة متعلقة فى الازل بانه يتمع فى وقته رجاز أن تتعلق حيئذ بتركم وليس حيتذ حابقة علم البتحقق ألوجوب والاستاع اذلا قبل للازل ، والحاصل أن ثعلق العلم والارادة مما فلا محذور عملاف ارادةالعبد . مع عله تعالى انتهى .

أَقُولَ ؛ المُعْمَورَ بافى ، والقرق غير مؤثَّرَ فان العلم بوقوع الشي. مستلزم لوقوعه بلا فرق بين المقارن الإرادة والسابق عليهاكما لايخفى فان نانى الاختيار في الثانى نافاه في الاول والا لاوالحق

أنه غد مناف له كما ستراء في الحل .

وأما الجواب على سبيل الحل والتحقيق فهو أن علمة تعالى بوقوع فعل ممين وان لومه وقوع فلك النمل لكن علم شخص بوجوب وقوع فعل من شخص آخر سببه التريب قدرة ذلك الشغص الآخر وأوادته لايناني أخيار ذلك الشخص الآخر فعله تعالى بوجوب وقوع فعل من شخص لايناني اختيار ذلك الشخص لان السبب القريب لوقوع ذلك القطرمن الشخص هو قدرة الشخص وارادته هَكُذَا أَجَابِ خَاتَمَةَ الْحُمَّقِينِ العلوسي عَمَّا الله تَعَالَى عَنْهُ .

وتظر لذلك الحقق صدر الدين الشدازي في اثبات الباري تنظيرا يوضحه فقال ؛ وتظير ذلك أن بكون لزيد طريقان الى مقصده أحدهما عالى؛ والآخر سافل وأه قدرة على قطع كل واحد منهما

<sup>(</sup>١) بل أجرى المولى سبحانه عادته \_ يمحش فضله \_ على أن ير يدو يخلق ما أراده العبد من الافعال التيكلف بها- تعالى الله عن الإيغلب على مشيته مشيئة عقال الله تعالى في الحديث القدسي وياعبادي كلكم طال الا من هديته فاستهدوني أهدكم » رتب الهداية على الاستهداء وهو طلب الهداية وارادتها . وفي الذكر الحكم ﴿ من أراد الناجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ﴾ وثمه التعجيل المترثب على ارادته تعالى ي على ارادة العبد ، وكذلك قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يُرِدْ تُوابِ الْآخَرَةُ نُؤْهُ منها به . وو من كان يريد حرث الآخرة نزد له في سرميم ي . ز.

حين ارادة قطعه ولكن قبل أن يشرع في قطع أحدهما اختى أن وجلا علم بكشف أو الهام مثلاً بأن زيدا بارادته بختار الطربق العالى فكا أن طم الرجل فى الصورة المتروضة لاينافى قدرة زيد على قطع الطربق السافل كذلك علم البارى تعالى بمكفرالكافر مثلا لاينافى،قدرة السكافر على الايمان والحاصل أن البارى تعالى يقدر من طرفى المقدور ما يعلم أن الديد بارادته يفعله لا أنه يقدر فعلا ومجبر البيد عليه انتهى .

آقول: وبيانكلام هذين العلامين وتحقيقه أن غاية مائومه نظم البارى تعالى فعل المبدلومه له وتروم شهرلش منصد نعقشية شرطية تنصلة لووسية وهى قولنا كلماعلم البارى تعالى بوقوع فعل من العبد وتع وكل قندية شرطية منصلة لزومية فهى أنما تدل على مازومية المقدم التالى ولازمية التالى المقدم ولا دلالة لها على علية أحدهما للاخر ولا معلولية الآخر له أصلا م

وذلك أن العلية اخص من اللورم فكل شهين أحدها علة نامة الآخر متلار مان وجودا وعدما وليس كل متلازمين وجودا وعدما احدها علة نامة الآخر فيتهما هموم وخصوص مطلق مثاله طلوع الشمس الذى هو علة نامة لوجود النهار واضاءة الارض ، وكل منهما معاول له وليس شهه من الآخرين بعلة الآخر ، ولا معلول له والثلاثة مثلارة فيجود أن يكون المقدم علة الثالى نمو كلاكانك المعمس طالعة كان النهار موجودا فالمصرطالة وتموكا كانت الارض معنينة المسرطالة ومحولا الكانت الارض معنينة فالمسمطالة ووجود المكنمي كلاكان النهار موجودا فالمصرطالة وتموكا كانت الارض معنينة فالمسمطالة ووجود المحافظة وبجودا للارض معنية المعاد موجودا والموازين لدنه كوجودا للايكرنا معلولين المة واحدة نحوكا كمانات النهادان اليما بملازين لدنه كوجها معلوان لعلة واحدة يمواناتها للازم المقدم .

واذاعرقت ذلك ظهر لك أن استزام الطم بنيء وجود ذلك الشهد لايستارم عليه له ، فعلم الراجب تعالى برقوع فعل البعد ليس علة لذلك الوقوع والسر في ذلك أن العلاقة بين العلم والمعادم التي عي منفأ الاستزام المذكور ليست علاقة تأثير بلا شبة وانما عي علاقة مطابقة بينها ثم أن المطابقة مين الشيين على وجين أحدها مطابقة من الطرفين كطابقة سطح لسطح ، محيث لا يُضخل أحدها عن الانحر في جانب من جوانية أصلاح كطابقة صورتي زيدوعمرو الحارجيين أو الحاليين وأعد ذلك على جويات هذا التوع تكون نسبة أحد المتطابقين الى الآخر ليست بأولد من نسبة الأخر اليه .

والوجه الآخر: مطابقة من أحدماتها بأن يكوناً حد المتطابقين منسوبا الى الآخر لا بالمكس كطابقة صورة القرس المنقوشة فى الحائط لهوية الغرس المنارجية فاتها صورة صناعية كنيفة نقشها تقاش الحس قياسا على الصورة الطبيعية الخارجية الغرس وأخذاً لها منها ليكون شبالها معرفا اياها عند غيتها عن الحس وكطابقة صورتها الطابة الحادثة من حيارلة جرمها الكثيف بينهما وبين النيد وكطابقة صورتها الثالية الحادثة بسبب مقابلتها السقيل غير شف كالمرآة والماءونحوها ، وكطابقة صَوَّوَتُهَا لَشَهَالِهُ المُتَوَسَّةَ فِيلِحُيالُ فَامَا صورة شبحة مقدارية نقدا الرح الباصر بواسطة المستبين والحَمْنَ المُقْتَرَكُ آخِلَةً لَمَا أَخَن مورشا الحَارِجَة أيضا وكما بَقَة صورتها السقلة الما بسد الطبيعة الشيرُ المُتَدارَة التي نقشها قام العقل بأنامل المشكرة في لوح النفس بعد تجريد خواشي كل مشخص لها مشهاء إذ فالسورة القرس ومي لاتنسب البيا فلا يقال فرس الصورة واذا كانت الصورة العلمة تابعة المعلوم ، وسكاية عنه والتاج لايؤثر في المجوع ، فالصورة العلمية لاتؤثر في المعلوم ، فلا يتاريذ المعدم ، وسكاية عنه والتاج لايؤثر في المجوع ، فالصورة العلمية لاتؤثر في المعلوم ،

إنظم النظم الجواب في غاية الوثاقة لكنه اتما يكنى من يقول باستخلال قدرة الديد في إيماد
 أضافه سواركان مستخلاق الشدية أيضا وهم المشرلة أولا وهو امام الحرمين

4. وأما من يقول ان فعل العيد واقع بتأثيرته رئه تعالى وحدها او يمصاركة من قدوة العيد كالصل سابقا . فان هذا الجواب وان نفعه باعتبار هذه الصية لكن ترد عليضهة أخرى فيحتاج الىجواب آخير وهى على صورة الشبة الأول يدأنا تأخذ القدوة فيهدل العلم فقول :

كل فعل مطاوب ايمنات من الممكلف بالاختيار فهو اتما يتم لو وقع بتأثير قدوته تعالى وكل فعل اتما يتم لو وقع بتأثير قدرته تعالى فليقاع الممكف اياه بالاختيار عال.

أما السترى: قلسوم تأثير تعرته تعالى لسكل عمكن سعوم ، بالإنجاد أو موجود بالاعداموأما الكبرى: فللايلوم اجتاع الترثرين على أثر واحد فكل فعل مطاوب ايناعه من المكلف
بالاختيار انحايتم لورقع بتأثير نعرته تعالى فايقام المكلف اياه بالاختيار عالى فالكلف به تكليف
بالخمال : وكل تمكلف بالحال فور خالس الفاقة وكل خالس الفاقدة فوعيت وكل عيث فور مناف
الممكنو موجب القصائيا لكن تصان سكمة تعالى عال محال التابكيف عاد كر نكلف
الممكنو موجب القصائيا لكن تصان سكمة تعالى عال وموجب المحال عال المناف عاد كر نكلف
المولب عنها حسب تدع مظاهره ويان ذلك أن ألحال على قدين : أحدها عال الماته والانتم
عال لنبره . أما الحال لذاته فهو ما تمكن ما مدي كان يقاله مواتكر ما منه كان الماته والانتمام
من شهر توقف على وجود شرط أو انتماء عام كانان كالتريك ، أو صفة كاجتاع القدين،
وأما الحال للمات ذلك الامر الخارج وهو منقاً الاستحالة ها أحدها كونه خلاف

الحكمة والنسق والآخركر نه خلاف متعلق العلم أو الاختيار أو القضاء أو الاوادة . والقسم اتناقى : وهركون الشيء مخالفا المكافال<sup>سنم</sup>قية والنسق العادى \_ وهوالمسمى بالمحال العادى كتابق الجواهى،والعابران الى السياء ، وعمل الجبل \_ هانها وما شاكلها تمتلف أحكاهها بالنظر إلى قدرته تعالى مع امكانها الذاكى والى حكته فى ترتيب منا النظام الاكمل .

ويان المَقَام عِناج ال نوع بسط من الكلام وهو أن الثيء قد يشتمل على أمور ذاتية أو

عرضية لازمة أو مفارقة ثمم ان العقل يحكم عليه بحكم خاص بسبب ملاحظته بأمر خاص من نلك الامور لايمكنة أن يحكم عليه مع هذه الملاحظة بحكم آخر لا يناسب تلك الملاحظة وعكس هذا حكمه على ذلك الشيء بسيته بمحكم آخر غير الأول بسيب ملاحظته بأمر من تلك الأمور غير الأمر الآول .

و مثاله انه اذا لاحظ العقل الدم لا يمكنه ان يحكم عليه بأنه غذاء البدن من حيث كونه جمها بل من حيث كونه عضوا بالقوة القريبة منالفعل وبالمكن لا يمكنه أن يحكم عليه بأنه ذو ابداد ثلاثة من حيث كونه دما بل من حيث كونه جمها طبيعيا وملنا أمر مقروغ عنه .

اذا عرفت هذا فاعلم ان هذا الامر العادى والنظام النستى الذى اوجد انة تعالى العالم بحسبه وأستسرت فيه ستته المطردة على طبق النظام العلمي الازلى يمكن أن يلاحظه العقل من كونه متعلق القدرة الشاملة وأن يلاحظه من حيث كونه متعلق الحكمة السكاملة ... فإن لاحظه من الوجه الاول امكته ان يحكم عليه بجواز فرط نظامه وخرق نسقه فان القدرة تامة والامكان ملازم لمتعلقها فلا مانع من هذه الحيثيَّة فلذلك يجوز المقل ان يكون في هذه الساعة قد جمل الله تعالى البحر الملح عسلا لكن بالنظر الى الامكان المذائي فقط وان لاحظ الثاني حكم حكما ضروريا با"ته الآن باق على مائيته حكماً لايحتمل متعلقه نقيض ذلك الحمكم كما قرر في موضعه مم لنبهك على نكت أن أخذ التوفيق بعضدك أمكنك أن تجلو جاكثيرا من ظلَّمات الثبه الواردة على كلام المحققين في مواضع يدفعك اليها البحث والنظر . وهي أن أطلاق القدرة وتعلقها بكل شيء بالفعل ينافي الحكة النامَّة وأطلاق الحكمة ينافياطلاق القدرة ، والكمال انماهو أطلاق الحكمة ولنبيته لك في مثالما توس لك مشترك بين الجمهور وهو أن التجار مثلا يقدر على التصرف فى القطع الحشية كيف ما أراد لكن صناعته وحكمته تقنض أن يتصرف فيها على طبقها وان لايطلق تدلق قدرته بها على وجه ينافى صناعته وحكمته حتى لو أطلقها ونصرف فى الحثب تصرفا لايمكن ممه أن تلتئم منها صورة مَعْنَةَ ذَمْ بَعْمَهُ بَلِ عَدْ مِجْوِنًا يَخْلَافَ مَا أَذَا تَصْرَفَ فَيهَا عَلَى مَقْتَضَى ٱلحَكَمَة فأنه بمدح به ولا يذم بعدم تملُّق قدرته باتلافها ، ولا يقال أنه عاجز عنه بل هو قادر عليه والسرفيه مأقدمناه في النصل الاول من هذه المقالة أن تعلق القدرة بالامر السكلي كاف في صحة تعلقها بكل جزء من جزئيا تهحقي لو لم تملق بالفعل بشيء أصلا ماهـر ذلك في كونه قادرا بل يحتم أن تتعلق القدرة الازليـة بكل مقدور بالفمل لكن لالذاته بل لغيره وذلك النبر أتسام ثلاثة "

الأول : عدم تناهى المقدورات فاتها لايمكن أن تتنكن القدرة بجميميا بالنسل الا اذا انتهى أحد الأبد لكن انتهاء أحده محال فتعلق القدرة بجميميا بالفسل محال

وقوقم تملقات القدرة أو متملقاتها لأنتاهم أن أرادوا به التدلق والمتدق بالتوة والصلوسية فاللاتنامى فى كلامهم عدم ملسكة وعددى . وإن أرادوا التملق أو المتملق بالفعل فاللانهاية فيسه لاتنفية بمتى انه مامن جملة من التملقات والمتعلقات الاويمكن أن تقع بمدها جملة أخرى من غير وقوف عند حد ما واللانهاية (١) مِذا المعنى مجازية .

الثانى: انعمامن آن من الآنات الا ويمكن أن يوجد فيه الشيءأو صده ومتى أوجد أحدهما فيه

امتم الآخر لكن لا لذاء بل لاستارامه محالا لذا، وهو اجتماع المتنافيين .

أثالث:منافاة وقوع المكن للحكمة ويوضح لك ذلك ماذكروه في الجواب عن شبهة وردت على تعريف الجنس بأنه الذَّي يحمل على الكثير المُختلف بالنوع وهي (٧) أن هذا التعريف يمتضى ان مِكُونَ كُونَ الجنس أعم من النوع ومشتملا على حَمَالَقُ مُختَلَقَة ضروريا مع كونه تعالى قادرا على ان لا يخلق الا نوعا وأحدا من أنواعه .

وهذا الحكم واجب الصدق عندجيج المليين .

وأجابوا عن ذلك بأن وجوب أعميته واشتاله على حقائق مخلفة انما هو بالنظر الى الحكمة النامة البالغة والعادة الاكمية المكتفة بالجود الذي ليس فيه يخل والقدرة التي ليس فيها نقصان ، فأنها ثراعي حركات الموجودات واستعداداتها وهي طالبة ومستعدة لان يوجد الجنس في الانواع المختلفة وكما كانت الحركات طالبة لوجوده في انواع مختلفة قلا يمكن عادة أن يوجد جنس منحصر فى نوع أو فرد لكن القدم حق فكذا التالي.

وأما جواز اتحصاره في موع آخر فلاته ممكن وكل أمر ممكن يمكن ان يوجد ان تعلقت بوجوده القدرة الأكمية المطلقة فانتصاره في نوع أو فرد يمكن أن يوجد أن ساقت يوجو دهالقدرة الاكمية الطلقة

ثم اعلم ان المستع العلدي قد يلحظ بالتياس الى قدرته تعالى كما قدمناه وقد يلحظ بالقياس الى قدرة العبد فينتسم بالنظر اليهما الى قسمين قسم جنسه ليس من مقدوره كخلق الجراهر وقسم جنسه مقدور له لكن نُوعه أو صنفه غير مقدور له كالصعود الى السهاء وحل الجبل .

وأما القسم التألث : وهو كونه خلاف متعلق العلم أو القضاء أو الاخبار أو الاوادة فكايمان أَن لَهِ عَانَهُ تَعَالَى عَلَمُ أَزَلًا بَأَنَّهُ لَا يُؤْمِن وَفَتَى بَذَاكُ وَأَحْدِ بِهِ وَأَرَاده

أذا عرفت هذا فأعلم انهم اختلقوا في القسم الاول وهو المحال لذاته تقيل بمتع التكليف به اجماعاً وقبل فيه خلاف فألجهور متموا التكليف به وجوزه بعض الاشاعرة . ثُمُّ اسْتَقْفَ الجوزون في وقوعه فيميهورهم على أنه غير واقع ، وامام الحرمين في والارشادي والامام الرازي في و المطالب العالية » وذكره الأمدى وغيره على أنه واقع واستشهدوا على ذلك بأن أبا لهب كلف بان يصدق

<sup>(</sup>١) فلا يضرجريانبرمان التطبؤني المقدورات والاعداد لآن لاتناميها لايقفي واما تعلق علم الله سبحانه بالأمور النير المتناهة فلا يحرى فيه التطبيق لاتهم اعتبروا في جريان التطبيق التطبيق بالفعل وادعوا البداءتني انالتطبيق بالفعل لايتحقق بمونوجود الآحاد في الحاوج والعلم لايستلوم الوجودكما نقله مرجع اسانيدنا العلامة عبد الرحن الأمدى عن شيخه الحكيم الحقق محمد بن على المعروف بملاچلي الآمدي شيخ المشايخ في القرن الحادي عشر .ز . (٧) اي الشبهة الواردة .ز.

بانه لايصدق وفيه جمع النقيضين وجمع النقيضين محال لذاته.

واما القسم الثانى : وهو المحال العادى مطلقا فأجموا على عدم وقوع التكليف به . واماجوازه فالجمهور على عدمه وجوزه بعض الاشاعرة .

واما القسم الثالث: فأجمعوا على جواز التكليف به ووقوعه واختلفوا فى كونه تكليفا بما لايطاق وفى كونه فى الاخبار بمتنعا لذاته وهومذهب امام الحرمين ومن ذكر معه فى القسم الاول والصحيح انه بمتنع لغيره وتفصيل أدلة هذه الاقوال محرو فى محله وذكره مخرجنا عن شرط الرسالة ·

اذاً عرفت هذا فاعلم: ان الذين قالوا بجواز التكليف بالمحال سواء قالوا بوقوعه أولا منموا النتيجة وهي كون التكليف بالمحال محالا مم اختلفوا في علة ذلك فنهم من قال عدم الفائدة غيرضائر لآن أفعاله تعالى لاتعلل. ومنهم من قال بوجود الفائدة فيه وهي تبيؤ المكلف للامتثال وفيه ان هذا الجواب الما تدفع به شبهة العلم واخواته ولاتنفع في تهيء القدر اذا التبيؤ أيضا حاصل بقدرته تعالى فالاشكال بحاله.

وأجاب السعد في التلويم(١) بأن الفعل وان كان علوة ابقدرة الله تعالى لكنه أجرى عادته بأنه لا يخلق الا اذا صرف العبد قدرته التابعة لارادته اليه فكان الصرف متوقفا عليه وهو فعل العبد وليس بمخلوق فه تعالى لانه أمر اعتباري والامور الاعتبارية لا يمكن وجودها في الخارج والقدرة الما تتملق بالمكن الوجود . ويرد عليه أن الختار هو من يمكنه الترك عند ارادة الفعل كا قدمناه عنه والعبد لا يمكنه الترك اذا اراد الله الفعل (٧) .

واجاب المولى شمس الدين الفنارى « فى عين الاعيان » بقوله: المختار هوالقول بالكسبوكسب العبد عبارة عن أمر نسبي يقوم به ، ويعده محلا لآن يخلق الله فيه فعلا يناسب تلك النسبة وليس هذا الكسب من الله تعالى اذ لكونه عدميا غير موجود لم ينسب الى خلقه وايجاده ولاتصاف العبد به صار له مدخل فى محلية خلق الله تعالى وقابلية ذلك الخلق فيسه ، وشأن القابلية ان تكون شرطا للخلق والتأثير لاجزماً منه . فلا أن تحصيل شرط القابلية يتوقف على العبد ينتفى الجبر ولاته ليس

<sup>(</sup>١) ومثله في شرح النسفية له ، وهذا هو التحقيق عنده حيث يقول : وتحقيقه ان صرف العبد قدرته وارادته الى الفعل كسب وايجاداته تعالى الفعل عقيب ذلك خلق الى آخر ماذكره هناك واما مافي شرح المقاصد فايضاح منه لما يترتب على القول المشهور من الاشعرى وهو في المعنى ابطال للمقدم ببطلان التالى .ز. (٧) ويدفع بان تعلق علم انه وارادته بفعل العبد فرع تعلق ارادة العبد بفعله على طريق جرى العادة بنص الكتاب والسنة لا بالرأى المجرد فيكون تعلق ارادة العبدبالفعل قبل تعلق علم انه وارادته قبل بالومان كما هو ظاهر لمن تعلق علم انه وارادته قبلية ذاتية وإن تأخر تعلق ارادة العبد عن تعلقهما بالومان كما هو ظاهر لمن أنهم التدبر فلا يلزم الايجاب وسلب القدرة والاختيار . ومثله في كلام عبد الحكيم السيالكوتي ومن لم يتصور القبلية الذاتية هنا قد يستنتج الجبر من العلم وليس بمتجه من جهة انه علم . ز .

للعبد جزء من الفاعلية ينتغى القدر ويصمع التكليف ويرد عليه ماورد على السعد .

واعلم أن هذه المسألة لماكانت من سر القدركانت مراق المقدمات الفكرية عن ذروة علياها قاصرة حتى أن شارح المقاصد نقل عن حيثمالإسلام النزالي انعقال بلا بطل الجسر المحض بالضرورة وكون السد خالفا لافعاله بالدليل وجب الاقتصاد فى الاعتقاد وهو أن الفعل يقدر بقدرة الله تمال اختراعا وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعير عنه بالاكتساب انتهى .

فائه لم يعين ذلك التعلق المسمى بالاكتساب فاقتضىكلامه ان له حقيقة فى نفس الاس و لكن كنه بجيول فيكون من عالم النيب يمكن حصوله فى الدنيها اشخص بنوجه الا<sup>م</sup>تم الى اقد تعالى أو .....

بالألحام (١) أو بالحدس

ويدًا على ذلك أيضًا كلام الشيخ في و القتوحات » وهو أن صورة خلق الاهمال صورة (لام ألف) في حروف المديد فان الرأن لا يدرى اى الفخذين هو اللام حتى يمكون الآخر هو الالف ويسمى هذا الحرف الذي هو لام ألف حرف الالتباس في الانصال فلم يتخلص الفعل الظاهر على يد المنطوق لن هو بمولكن أن فلت هو قد تعالى صدف ، وان فلت هو الدخوق مع الما صدقت ولولا ذلك ماصح مطالبًا الفتمالي البد بالتكافيف لا اصافة العمل الله ينحو قو لدواعلوا ه ثم قال فكنت لم أزل أنفى التجلى الاسلمى في القعل تارة وأثبت أخرى بوجه يتخشيه التكلف ويطلبه اذكان التكليف بالعمل من حكيم عليم ولايصح أن يقول تعالى لمن يعلم أنه لا يقعل وافعل.

وقد نبت الآمر والنبى للبد مثل و أقيوا السلاة c مثلا لخلا بد أن يكون له في المضل عنه تعلق من حيث الفسل به يسمى فاعلا وإذا كان كذلك صحت نسبتوقوع النبيل فيالفسل فبذا الطريق كنت أثبته وهو طريق في غاية الوضوح بدل على أن الفدرة الحادثة لها نسبة تعلق عاكمولا بد من ذلك والحاصل أن العدماصحت له نسبةالفسل الا من كون الحق تعالى جعله خليفة فيالارض غلو جود هنه الفعل بالكلية لما صحح أن يمكون خليفة ولما قبل التعلق بالاسماء وهذه الفائدة مما نبي عليها نليذى اسماعيل حفظه الله تعالى ولما أقادها لى أ يعرف أحد قدر مادخل على منالسرور.

وقال في معنى قوله تعمالي و يأايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تنصلون كمرَّ مقتا عند الله ان تقولوا مالانتصارن ج. بلسان الاشارة يأايها الذين آمنوا من وراء حجاب لم تقولون ان الشمال كم وهو ليس كذاك فانه لي فكيف تضيفون الى أنسكم مالاتنمار ند سينية

وقال اعلم ان الانسان مجبور في عين اختياره(٢) عندكل ذي عقل سليم مع ان جميع مايظهر عنا

<sup>(</sup>١) لكنه ليس من أسباب المعرفة الاخرين عند أهل الحق ومع ذلك ذكر المصنف عدة نماذج من أقو ال صاحب الفترحات في هذا الصددللا يخلو كتابه من أقو ال بعض من يلج بالكشف، وشهر به بين الجمهور و أن كانت شطاعات الشيخ معروفة . وليس هذا موضع بيان ذلك . ز .

<sup>(</sup>٢) والقول بان الانسان بجبور ف اختياره عداى الطيعين وغالب القلاسفة وعليه عل كلام الاشعرى

من الانسان بموزّ أن يقمله الحق تعالى وحده لا يأيدينا ولكن ماوقع ذلك في الشاهد وما ظير الا بأيدينا اذ الاعمال أعراض والاعراض لانتظير الا في الجسم وهذا وان كان صدقا فقد أنف أهل إنه أن يصرحوا به وانماقالوا د الاعمال قد خلفا والعيد اسنادا وبجازا »

وقال في الكلام على اسمه تمالى الحالق. الحم أن الحلق خلقان خلق تقدير يتندم الاسر الاستمى
كما قال تمالى و ألا له الحلق والامر يمانه قدمه في الذكر . وخلق أيجاد وهو الذي يساوق الامر
الاسمى فيكون عين قبول الكائن الشكوين فيكون على الاثر قالفاء جواب الامر وهي فاء التعفيب
وليس الجواب والتعقيب الافي الرتمة لافي الامر الباطن على خلاف ما يتوهم من أنه لا يشكون إلا
عند الامر بقوله تمالى له كن ولو لا مذا لم يكن . فالحق الذي نستقد أنه لاافتتاح القول كما لاافتتاح القول كما لافتتاح القول كما لافتتاح القول كما لم الحق علم علم المنافى فا حدث الا ظهور الممكون لمالم الشهادة بعد أن كان غاتما في علم أنه تمالى .

وقال أيضا الأمر الالحي اذا كان على ألسة الوسائط (١) و مثل أقيموا الصاوة بم يصح ان يسميه بسنس الناس لتوقف استالهم على الارادة الأكمية وهم لم ترداستال الامر . فكا ته تمالي قال لم حيتذ اعلقوا بأنفسكم من غير ارادتي وليس من قدرتهم ذلك فكا أن المتعلق بهم جسم وكن بم لاروحها فكانت كالمية عرم عليهم استمالها الاحالة الاضطرار وهي تعلق الارادة يوقوعه مخلاف ماذا أملق بهم وكن به أخلي الذي هو الأمر الآلمي يلا واسطة قاته يوجد عين الصلاة .

وقال أيضًا ماأجنل من قال ان اقه تعالى لايفعل بالآلة وهو يقرأ و لهم تتتلوم ولكن الفخلم وطوميت اذ رميت ولسكل الله رمى به قتراء يمكفر بما هو مؤمن هذا هو السبعب السبباب فالسيف. آلة العبد والعبد والسيف آلة له تعالى .

وقال أيضا أن مسألة خلق الإنسال وتعقل وجه الكسب فيها من أصعب المسائل لانه يؤدى اللكن فاعلا حال كونه ليس بفاعل وقد مكت دهرى أستشكلها ولم يفتح لى بالحق فيها على ماهو الأمر عليه الا ليلة تقييدى لهذا الباب في سنة ثلاث وثلاثين وسيائة وكنت قبل أن يفتح على بذلك يصعر على قصور الفرق بين الكسب الذى يقول به قوم وين الحلق الذى يقول به قوم وما أخلق الذى يقول به قوم وما كنت أعتقد الا الجبر الحسن والآن قد عرفت تحقيق هذه المسألة على التسلم الذى لأناشك فيه وعرفت الفرق بين المذاهب الشلائة فيها وذلك أن الحلق تعالى أوقتى بكشف بصعرى على خلقه الخلوق الأول الذى لم يقدمه علوق أذلم يكن ثم الااته تصالى وحده وقال لمين حرى انظر أهاهنا أهر يورث اللبس والحيرة ؟ تقل لايارب : تقال مكتف جمع مائراه من المحدثات ما لاحد فيه أثر ولا فهم من الحلق فانا الذى أسلق الاشياء عند الاسباب لا بالسباب فتكون عن أمرى خلقت النفح في عبى وخلقت الشكون في الظاهر تقلك له ياوب الاسباب الاساب الذي أطا المنات بشيه من على غازم الادراك

عنه المتكلمين الدين يسايرون الفلاسفة واليه ينوع الفلاة من الاتحادية وقد سبق منسا ماينتي عن عن النوسع هنا في بيان ذلك . ز . (y)أى الرسل صلوات الله عليهم .ز . ولا تمافق فأن الحضرة لاتقبل المحاقة . فقلت له يارب وهذا عين ماتحن فيه ومن يحاق بمومن يتأديب بمالا أن خلقت الادب والمحاقة فأن خلقت المحاقة فلا بد أن تنح وأن خلقت الادب قلا بد من وجوده فقال لى هو ذلك فاسمع وأنست . فقلت له ذلك يارب اخلق السمع حتى أسمع ، والانصات حتى أنصت ولا يخاطبك الآن سوى ماخلت وحدك . فقال لى ما أخلق الا ماعلت وما علت الا ماهو المعلوم عليه حين تعلق على في الازل ولى الحجة البالنة .

وقال في قوله تعالى د الإيسال عما يفعل وهم يسألون » انماكانوا يسألون لاتهم اذا أطلعهم عند السؤال على شهود الحالة التي كانوا عليها في عله الذي لاافتتاح له تحققوا حيئة أن علمه تعالى ما تعالى يهم الا يحسب ماهم عليه وانه تعالى ماحكم فيهم الا بماكانوا عليه مع أنه تعمالى عالتي بالاختياد لا بالذات فافهم وإياك والفاهد .

وكان عبد أنه بن سلام يقول شكا نمي من الانتياء بعض ماأصابه من المكروء الى اقه تعالى قارحى أنه تعالى اليكم تشكونى ولست بأهل ذم مكذا كان بدأ شأنك في علم النيب أفتريدان أغيرالدنيا من أجلك وأبدل الفرح يسديك وافه تعالى أعلم .

وصلى بكرمه وسلم على طاهر الشيم وآله وصحبه أجمعين

مُ الكتاب

بمون الله وتوفيقه ويعركة رسوله الاعظم وبمعاونة استاذ المحقين العلامة انحدث الكبير

ماحب الفضيلة الشيخ محمد زاهد بن الحسنالكو ثرى وكرالشيخة الإسلامة في الحلاة الشائية سابقاونول القاهرة

